د إبراهيم عوض

مصدر القرآن در اسة لشبهات المستشرقين والمبشرين حول الوحى المحمدى

١٤١٧هـ \_ ١٩٩٧م

مكتبة زهراء الشرق ۲۱۱ شارع محمد فرید ـ القاهرة

## بسم الله الرحمن الرحيم

## مقدمة

هذا البحث يبين بالأسلوب العلمي أن الدراسة المدققة لشخصية الرسول وشخصية القرآن لا بد أن تؤدي إلي الإيمان الجازم بأن ذلك الكتاب يستحيل أن يكون من نتاج عقل محمد ومشاعره أو أي إنسان آخر ، وإنما هو وحي إلهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وأن الرجل الذي جاء به لا يمكن أن يكون إلا نبيا رسولا.

وقد قسمته إلى بابين: الباب الأول لدراسة شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام، والثَّاني لدراسة المحتوي القرآني وروحه. وقد قسمت الباب الأول بدوره إلى ثلاثة فصول درست فيها الشبهات التي يفسر بها المستشرقون والمبشرون المصدر الذي جاء منه القرآن وقد رتبت هذه الشبهات ترتيبا منطقيا بحيث إنه عندما يفرغ الدارس من مناقشة أولاها ويتبين أنها غير قائمة على أساس تاريخي أو علمي يجد أنها تسلمه تلقائيا إلى الشبهة التالية ... وهكذا . وهذه الشبهات تتلخص في أن محمدا عليه السلام كان كذابا مخادعا ، أو أنه كان واهما مخدوعا ، أو أنه كان مريضا بمرض عصبى . وقد درست هذه الشبهات واحدة واحدة دراسة متأنية طرحت فيها كلُّ لون من ألوان التحرج بغية الوصول إلى ما أعتقد أنه الحق الذي من شأنه أن يريح النفوس المتطلّعة إليه والتي لا تألو في البحث عنه أي جهد ، واعتمدت في ذلك كله على الروايات التاريخية الموثقة بعد أن أمررتها في مصفاة المنطق الإنساني العام ، وكذلك على الدراسات النفسية والطبية ، وبخاصة تلك التي تتعلق بمكنونات اللاوعي والأمراض النفسية والعصبية . ولسوف يري القارئ كيف نظرت إلى الروايات التاريخية المتعلقة بعصر النبي عليه الصلاة والسلام وشخصة وأحاديثه من زاوية جديدة ، فإذا بها تفتّح مغاليقها وتطلعني على أسرار عجيبة ، مع أن هذه النصوص قلما يجهلها دارس للسيرة النبوية أما الباب الثاني ، وقد قسمته هو أيضا إلى ثلاثة فصول ، فقد درست فيه شخصية القرآن ومحتواه ، ووجدت أنه لا يمكن أن يكون قد اسْتُقِيَ من أي مصدر بشري أو اقْتُبِسَ من أية ديانة أخري ، وذلك بعد مقارنته بغيره من أديان عصره التي اتُّهم

الرسول بأنه قد أخذ عنها أفكاره عن وعي أو عن غير وعي ، وبعد تحليل ما يتلألأ علي وجهه من لألاء العلم الشامل المحيط والنَّفَس الإلهي الذي لا يمكن أن تخطئه النفوس المحبة للحقيقة ولعل القارئ يذكر أني أعلنت في مقدمة كتابي «المستشرقون والقرآن » عن نيتي في دراسة هذا الموضوع الذي يدور عليه كتابي الحالي وفي الحقيقة لم أكن أتخيل أن ذلك سيتم بهذه السرعة ، ولكن الألطاف الإلهية تقرب كل بعيد ، وتيسر كل صعب ، فالحمد لله حمدا كثيرا يليق بعظيم فضله وواسع رحمته.

وفي نهاية هذه الكلمة أود أن أشير إلي أن هذه الدراسة هي بمثابة تفكير من جانبي بصوت عال ، فقد قمت بها لأرضي عقلي وروحي في المقام الأول ، ولعلها أن تشفع لي عند ربي يوم القيامة . وهو سبحانه رحيم يُقيل عثرات الضعفاء ويتجاوز عن زلاتهم .

الرسـول

الشبهة الأولي أنه عليه السلام كان مخادعا كذابا

وُوجِه الرسول عليه الصلاة والسلام من قِبَل كثير من الخلق من أول يوم دعا فيه علانية إلي الإسلام ، ولا يزال حتي يومنا هذا يُواجَه ، بالتكذيب وقد سجل القرآن في أكثر من موضع هذا الاتهام الذي رماه به مشركو قومه وردده النصاري واليهود . أما بالنسبة لخارج المحيط العربي فيقرر شارل لودي أن حكم الرومان عليه كان شديد القسوة ، إذ اتهموه بأنه استولي علي أموال خديجة وماشيتها ، ولما افتضح أنه مصاب بالصرع أراد أن يواسيها ، فزعم لها أن جبريل ينزل عليه بالوحي من السماء (المنا غضضنا الآن البصر عن تهمة الصرع (الأننا سنعالجها مع غيرها وإذا غضضنا الآن البصر عن تهمة الصرع (الأننا سنعالجها مع غيرها لاحق ) تتبقي أمامنا تهمة الكذب واضحة لا تحتمل لبسا وليس الكتّاب الرومانيون القدماء هم وحدهم من بين الغربيين الذين يرمون الرسول عليه السلام بهذه التهمة ، فإن طائفة كبيرة من المستشرقين، نصار اهم ويهودهم وعقلانييهم ، يدّعون أن القرآن هو اختراع محمدي نسبه محمد إلي الله (۱)،

Charles J. Ledit, Mahomet, Israel et le Christ, p. 43. (1)

Maxime Rodinson, Mohammed, p. 218. (\*)

توماس كار لايل حين ساق ما زعمه براديه من أن القرآن طائفة من الأخاديع لفقها محمد ليسوع ما اقترفه لبلوغ مطامعه" وقد بني كار لايل دفاعه علي أساس أن الإسلام لو كان دينا كاذبا لما استطاع أن يعيش طيلة هذه القرون تعتنقه كل هذه الملايين أو كذلك علي أساس أن محمدا لم يحاول ، وهو في حرارة الشباب ، أن يحدث ضجة جريا وراء الشهرة بل عاش مع زوجته عيشة هادئة (أ) ، أما ألفريد جيوم فإنه ينفي الكذب والادعاء عن الرسول ، إذ يطبق عليه المقياس الذي يقاس به صدق النبي عند بني إسرائيل ، وهو يتلخص في القول الثائر الملتهب ، والشعر (أ) والانشغال التام بالله وبالقضايا الأخلاقية ، والشعور بأن ثمة ضغطا يسوقه سوقا لإعلان كلمة الله ، فيجد أن هذه العلامات جميعها ظاهرة في حالة الرسول محمد عليه السلام . كما يري في شكوكه عليه السلام في مصدر الوحي في أول الدعوة ومحاولته الانتحار دليلا قويا علي صدقه ، مقارنا إياه في هذا بالنبي أرميا (()) وبالمثل يؤكد جب أن محمدا كان مقتنعا تماما بأنه مبعوث من لدن رب العالمين (())

وإلي جانب هذين الرأيين المتقابلين ثمة رأي ثالث يفرِّقُ بين الدعوة في مكة والدعوة في المدينة: ففي المرحلة الأولي كان محمد مخلصًا صادقًا: يتضح صدقه وإخلاصه في تحمسه الشديد، وتحمله المشاق، وإقناعه الأغنياء من أتباعه بالتواضع للفقراء والجلوس معهم ...إلـــخ. أما في الثانية فقد أعماه نجاحه لدرجة أنه أخذ يخترع الوحي تلو الوحي لتحقيق

<sup>(</sup>٣) توماس كار لايل / الأبطال / ترجمة محمد السباعي / ٢ / ٨٦.

<sup>&</sup>lt;sup>(٤)</sup> المرجع السابق / ٢ / ٥٨ .

<sup>(°)</sup> السابق / ۲ / ۲۲.

<sup>(</sup>٦) غني عن القول أن الكاتب مخطئ هنا ، فالقرآن ليس بشعر.

Alfred Guillaume, Islam, p. 28 - 30.

<sup>(</sup>وانظر أيضا العنصرين الأول والثاني من هذا المقياس عند مالك بن نبي الظاهرة القرآنية / 22 - 71 ).

Gibb, Mohammedanism, p. 25. (A)

شهواته وتسويغ انتهازيته وهذا هو السبب ، في نظر أصحاب هذا الرأي ، في أن القرآن مليء بالمتناقضات والمزاعم الكاذبة (١)

والمقصود بالمزاعم الكاذبة هنا أن للرسول الحق في الاحتفاظ بأكثر من أربع زوجات ، وأن إبراهيم هو الذي بني الكعبة ... إلخ ومن أنصار هذا الرأي الكاتب الأمريكي الشهير واشنجتن إرفنج، الذي يرد علي من اتهموا النبي عليه السلام بالزيف بأن النصف الأول من دعوته يكدّب هذه التهمة ، النبي كان يبتغيه ؟ أهو المال ؟ لقد كان مال خديجة بين يديه ، وهو من جهته لم يكن حريصا علي الاستزادة منه . أهو الشرف إذن ؟ لقد كان شريقًا في قومه ، مُحْثَرَ ما لذكائه وأمانته ومكانة أسرته ، التي كان بيدها مقاليد الكعبة ، فلم يغامر بفقدان هذا كله في وقت كان يصعب عليه فيه بناء ثروته من جديد ، وهو الذي فقد ماله كما فقد أصدقاؤه مالهم في سبيل الدعوة ؟ ثم يمضي متسائلاً : لماذا يتحمل كل ألوان الاضطهاد إذن إذا كان نبيا زائقًا أن كان كل همه عليه السلام أن يجد من يحميه إذا به يري أتباعه يقدِّسونه ويري حوله جموعا بها رغبة إلي الحرب . عندئذ ثار طموحه الدنيوي وأصبح القرآن يسوغ له كل شيء ، ووقع في كثير من المتناقضات . وأصبح القرآن يسوغ له كل شيء ، ووقع في كثير من المتناقضات .

Joseph Hubby, Christus- Manuel d' Histoire انظر: (۹)

des Religions, p. 795 - 797, 800.

و هذا السرأي الإدمون باور ( Edmon Power ) .

Washington Irving, Mahomet and His Successors, p. 195 - 196. (1.)

وأحب أن أنبه القارئ أن إرفنج ومن علي شاكلته لا يؤمنون بنبوة محمد مع ذلك ، فبرغم أنه يدافع ، كما هو واضح ، عن صدق الرسول ، نراه يعزو اعتقاده عليه السلام في أنه رسول من عند الله إلي شدة تحمسه ، وإلي الوحدة التي كان يميل إليها ، وكذلك إلي مرضه الجسدي ورؤاه . فهذه الأشياء كلها قد جعلته ، في رأي إرفنج ، يتوهم أنه رسولٌ حقيقة ، وبخاصة بعد أن عضدته زوجته وشجعه ورقة بن نوفل.

(۱۱) المرجع السابق/۱۹۷ و العجيب أن إرفنج يعود بعد صفحتين اثنتين لا غير فيعترف بأن نجاحه الساحق وانتصاراته عليه السلام لم تستتبع غرورا أو غطرسة ، لأنها لم تكن لصالح أهواء أو مصالح شخصية ، بل كانت لنشر الدين فأي تناقض هذا ؟ بل إنه في نهاية ترجمته للرسول يعلن حيرته في الحكم الدقيق علي شخصيته عليه السلام (صـ۱۹۹ – ۲۰۰)

هذه هي النظرية الأولى التي حاول ومازال يحاول غير المسلمين تفسير ظاهرة الوحى القرآني بها ولقد رد القرآن هذه التهمة عن الرسول وبيّن الباعث عليها ، وذلك في الآية ٣٣ من سورة « الأنعام »إذ يقول: « فإنهم لا يكدِّبونك ، ولكن الظالُّمين بآيات الله يَجْدَدون » . بيد أننا لن نلجأ هنا إلى مثل هذه الآية ، وإلا كان هذا مصادرة منا على المطلوب ، فإن علينا أولاً أن نتأكد بالدليل القاطع من أن القرآن ليس اختراعا محمديا ، وإلا كان محمد هنا ، وهو المتهم بالكذب والتلفيق ، يشهد لنفسه ، وهي شهادة بالطبع مردودة ، بل سوف نلجأ في مناقشتنا لهذه النظرية إلى سيرة الرسول في مصادر ها الأولى ، متتبعين ملامح شخصيته عن كتب ، غير ملقين بالأ ، من أخبار حياته وأخلاقه ، إلا أما لاح عليه نور الصدق بمنطق العقل المجرد . وسوف نحاول أن تكون الزوايا التي ننظر منها إلى شخصيته والموازين التي نقيس بها أعماله عليه السلام زوايا وموازين جديدة بقدر الإمكان حتى لا تتحول هذه الدراسة إلى مجرد مضع لأراء من سبقونا من الكتاب والمفكرين، وإن لم نقصد بأي حال من الأحوال، في ذات الوقت ، أن نغمطهم حقوقهم ، فمن المؤكد أننا لو لاهم ما كنا ببالغي شيء ممّا بلغناه في هذه الدراسة.

لقد اشتهر الرسول بين قومه بالصدق والأمانة حتى لقد لقبوه بالأمين ، ولم أجد أحدا من المستشرقين شاح في هذا والملاحظ أنه عليه الصلاة والسلام ، حين أعلن دعوته لعشيرته الأقربين أول مرة ، قد اعتمد علي استفاضة هذه الشهرة فيهم فلم يشأ أن يفاجئهم بالدعوة إلي الدين الجديد قبل أن يحصل علي اعترافهم الصريح بصدقه وأمانته ، إذ سألهم وهو واقف فوق أحد المرتفعات المحيطة بمكة «: أرأيتم لو أخبرتكم أن بسفح هذا الجبل خيلا

(يقصد: خيلا مغيرة عليهم) أكنتم مُصدَدِّقِيَّ ؟ » فردوا جميعا في نفس واحد «: نعم. » عندئذ دعاهم إلي الإسلام. لكنهم ، ولما تَنْقَض ثوان علي إقرار هم بصدقه وأمانته ، عادوا فسقهوا حِلْمه وانفضوا عنه (۱) وقد كأن أبو بكر نساً بعلم ماضي كل إنسان في قريش وأسرته وأخلاقه ، فلو كان

انظر تفسير البيضاوي للآية / ٢١٤ من سورة الشعراء والملاحظ أن عبد الله ابن سلام ، وكان حبرا جليلا من أحبار اليهود ، اعتمد خطة مشابهة ، فلم يشأ أن يعلن إسلامه علي قومه قبل أن يسألهم الرسول عليه السلام عن رأيهم فيه ، فأثنوا عليه و علي علمه ومنزلته ثناء مستطابا ، ليرجعوا فور نطقه أمامهم بالشهادتين فيرموه بكل منقصة وانظر «سيرة ابن هشام/ / / / 110

يعرف أقل مغمز في شخصية الرسول ما دخل في الإسلام ، فضلا عن أن يسارع فيه بدون ذرة من تردد (١٠).

وقد بلغ من ثقتهم به أنهم كانوا يأتمنونه على أموالهم وودائعهم حتى بعد البعثة واستحكام عداوتهم له ولو كان المؤتمن أحدًا آخر غير محمد لكان خليقا أن يحمل معه هذه الودائع ليلة الهجرة بعد أن وصلت هذه العداوة حد التآمر الخسيس على قتله لكنه ، وهو الصادق الأمين بحق ، لم يستحل لنفسه منها دانقا ، بل خلف وراءه ابن عمه وربيبه عليا ، وكان لايزال صبيًّا ، فنام في فراشه تضليلا لهم حتى أصبح الصباح فغدا عليهم فسلم لكل منهم ما كان ائتمن عليه محمدًا عليه الصلاة والسلام(١٠) وهذه الأمانة وهذا الصدق في التعامل مع الناس لم يزايلاه لحظة واحدة طول حياته لا في مكة ولا في المدينة ، على عكس ما يزعمه هؤلاء المستشرقون من أن تيار الأحداث بعد الهجرة قد جرفه بعيدا عما كان يحرص على الاستمساك به من مثالية في مطالع الدعوة . ولنترك ابن هشام يرو عن ابن إسحاق بأسلوبه البسيط التلقائي القصة التالية: «قال ابن إسحاق: وكان من حديث الأسود الراعي ، فيما بلغني ، أنه أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر لبعض حصون خيبر ، ومعه غنم له كان فيها أجيرًا لرجل من يهود ، فقال : يا رسول الله ، اعرض على الإسلام ، فعرضه عليه ، فأسلم . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أحدا أن يدعوه إلى الإسلام ويعرضه عليه فلما أسلم قال: يا رسول الله ، إنى كنت أجيرًا لصاحب هذه الغنم ، وهي أمانة عندي ، فكيف أصنع بها ؟ قال : اضرب في وجوهها ، فإنها سترجع إلى ربها ، أو كما قال . فقال الأسود : فأخذ حفنة من الحصا فرمي بها في وجوهها وقال: ارجعي إلى صاحبك ، فوالله لا أصحبك أبدا. فخرجت مجتمعة كأن سائقا يسوقها حتى دخلت الحصن ، ثم تقدم إلى الحصن ليقاتل مع المسلمين فأصابه حجر فقتله ... إلخ>> (١٥٠). والشاهد

<sup>(</sup>۱۳) سیرة ابن هشام ۱ / ۲۳۲

المرجع السابق / ٢ / ٩١ - ٩٣ وانظر كذلك كيف أن أبا العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله ، وكان قد وقع أسيرا قبيل الفتح في أيدي المسلمين بالمدينة ومعه تجارة قريش وأموالها ، إذ كان مؤتمنا فيهم ، قد حرص علي ألا يعلن إسلامه إلا في مكة وبعد أن أطلق المسلمون سراحه بما كان معه من أموال ردها كاملة إلي أصحابها قائلاً إنه لم يمنعه من إعلان الإسلام عند حَمِيه عليه الصلاة والسلام إلا تخوفه من أن يظنوا أنه أراد أن يأكل أموالهم (ابن هشام / ٢ /٢١٨ – ٢١٩) ، وهو ما يدل علي أن الشبيه ينجذب إلي شبيهه فهذا هو الخَتَن ، وذلك حَمُوه.

<sup>(</sup>۱۰) ابن هشام / ۳ / ۲۲۲ .

في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد أن يلوِّت مسلم جديد إسلامه بمثل هذه الخيانة ، مع العلم بأنه بعد انتصاره على يهود خيبر قد حاز من أموالهم وأرضيهم وماشيتهم أضعاف أضعاف هذا القطيع من الغنم ولكن غنم الأموال في حرب شريفة شيء ، واتخاذ الدخول في الإسلام تُكَأَةً لمثل هذا الاستيلاء الغادر عليها شيء آخر لا تقبله أخلاق الصادقين المطبوعين على الأمانة والوفاء حتى مع ألد الأعداء.

وقد كان موقفه عليه السلام، حين نزل عليه الوحي أول مرة، دليلاً من دلائل صدقه التي لا تقبل المماراة. لقد شك في مصدر هذا الوحي ورعب منه. وقصته حين عاد من الغار إلي بيته ليلا وهو يهتف: « دثروني . دثروني » أشهر من أن نحتاج إلي سوقها بالتفصيل (١٠) ووجه العبرة فيها، فيما نحن بصدده، أنه لو كان كاذبا في أمر جبريل والوحي لكانت له في ميدان الكذب مراغم واسعة يستطيع أن يصول فيها ويجول كيفما شاء لقد كان الأحري به، لو كان مزيفا دجالا، أن يدعي أن جبريل، بدلا من أن يغطه مرات ثلاثا حتي كادت روحه أن تزهق، قد أخذ بيده أخذا رفيقا حانيا ، وسمر معه سمر الأصدقاء المتفاهمين بدلا من هذا الأمر الخاطف الجازم الذي لم يستطع صلى الله عليه وسلم أن يفهم كُنْهَه ولا المقصود به:

« اقرأ» . كذلك كان الأحري به عندئذ أن يعود إلي بيته مبتسما منشرح الصدر . أليس يزعم أنه قد نزل عليه وحي من عند رب العالمين ؟ إذن فقد اصطفاه هذا الرب خليلاً ورسولاً ، وإذن فالنتيجة المنطقية لهذه الكذبة العريضة أن يشفعها بكذبة أخري عريضة مثلها تبين كيف أن ربه تجلي له شخصيا ، وكلمه مشافهة ، وربّت علي كتفه ... إلي آخر هذا الهراء الذي هو بالكاذبين الدجالين أقمن ، وبصدوره عن عقولهم ونفوسهم الملتوية أشبه (١٧).

إننا حين نسوق هذا الدليل لا نفعل ذلك لمجرد أننا مسلمون ، فقد قمت بهذه الدراسة المضنية لتبرئة ضميري أمام نفسي وربي أو لا وقبل كل شيء ، لأني أحب أن أتثبت من كل ما أعتقد أنه حق علي قدر ما تسع طاقتي العقلية

<sup>(</sup>١٦) يمكن الرجوع إلى أي تفسير للآيات الأولى من سورة « المدثر. »

<sup>(</sup>۱۷) قارنه في ذلك بمسيلمة الكذاب والقادياني والباب وبهاء الله ، وضع خوفه ورعبه جنب ثقتهم المطلقة بأنفسهم وادعاءاتهم التي تتجاوز حدود العقل والمنطق.

والنفسية من بحث وتقص وتقليب للأمر على وجوهه المختلفة . ثم إننا قد رأينا ألفريد حِيّوم ، وهو مستشرق بريطاني لا يؤمن بنبوة محمد عليه السلام ، يعتمد هذا المقياس دليلا على صدقه ورغبته في التثبت من أن ما تجلى له في غار حراء إنما هو حق لا ريب فيه وها هو ذا واشنجتن إرنج أيضاً يستخدم هذا المقياس ذاته دليلا على صدقه وأنه لم يشأ أن يستسلم من فوره لما كان يمكن ، من باب الاحتمال العقلي المجرد ، أن يكون ضربا من الوهم(١٠) ليس ذلك فحسب ، فإن مكسيم رودنسون ، وهو الشيوعي الذي لا يؤمن أصلا بقوي روحية ويرجع بكل شيء إلى البيئة المادية أو أثرها في النفس الإنسانية ، لا يفوته أن يبرز هذه النقطة ، إذ يعترف بأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد شك طويلا قبل أن يطمئن إلى أن الذي يأتيه هو وحي من عند الله(١٠) وهذا الشك وهذه الرغبة في التثبت هما بدور هما دليل قوي لا يمكن رده على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يتطلع قبل الوحى إلى أن يكون رسولا ، وذلك خلافا لما يدعيه بلا برهان بعض المستشرقين من أن حادثة نقل الحجر الأسود جعلته يعتقد أنه مدعو لحمل رسالة (٢٠)، إذ فضلا عن أن أحدا منهم لم يورد من حياة الرسول ولا تصرفاته دليلا واحدا ولو متهافتا على ذلك ، فإن استعانة قريش بمحمد ، عن طريق المصادفة المحضة ، في فض خصومتهم حول نقل الحجر الأسود ، لا يمكن أن تستتبع منطقيا اعتقاده في كون ذلك نذيرا بأنه مدعو لحمل رسالة ما إن

<sup>(۱۸)</sup> إرفنج / ۳۲.

مرة أخري أود أن أنبه القارئ إلي أن هذا الكاتب لا يؤمن بنبوة محمد ، ولكننا الآن نناقش نظرية « الكذب والتدجيل » ليس غير

<sup>(</sup>١٩) رودنسون ٧١ – ٧٧ . هذا ، ولن أقف عند الرواية التي تتحدث عن رغبة خديجة رضي الله عنها في التثبت من أن الذي يأتيه عليه السلام إنما هو ملاك لا شيطان ، لأني في الحقيقة لا أطمئن إليها كثيرا ، وهو ما من شأنه أن يقيم جسرا من الثقة بين كاتب هذه السطور وبين القارئ الذي يبحث عن الحقيقة أيا كان معتقده ، إذ إن معني ذلك ، فيما أقدّر ، هو أنني لا أسارع إلي اهتبال أية فرصة سانحة ، بغض النظر عن قيمتها البرهانية ، للتدليل علي صدق رسالة الإسلام . أما سبب عدم اطمئناني لهذه الرواية فهو استبعادي أن تكون خديجة في أول الدعوة ، وكانت قريبة عهد بالوثنية ، قادرة علي التوصل إلي هذا المقياس الذي استطاعت به ، علي حسب الرواية ، أن تميز بين الملاك والشيطان . وهو يتلخص في أنه إذا ظهر للرسول صاحبه وهو جالس علي فخدها أو في حجرها بينما يختفي إذا ألقت خمارها فمعني ذلك أنه ملاك . ألم يكن الرسول أحري أن يتوصل هو إلي هذا المقياس ، وهو الذي كان يقضي من كل عام الليالي ذوات العدد في غار حراء يتأمل الكون ويتفكر في الملكوت باحثا عن الحقيقة ؟ ونفس الكلام ينطبق العدد في غار حراء يتأمل الكون ويتفكر في الملكوت باحثا عن الحقيقة ؟ ونفس الكلام ينطبق علي الرواية الأخري التي تقول إنها أدخلته عليه السلام بينها وبين درعها ، فذهب عند ذلك جبريل ، فكان ذلك دليلا عندها علي أنه ملك وليس بشيطان ( ابن هشام / ١ / ٢٢٣) (٢٢٣)

عقل محمد لم يكن في يوم من الأيام بهذا التهافت ولا بهذه الفسولة في الربط بين المقدمات ونتائجها.

ويتصل بهذا مسألة فتور الوحى بعد الدفقة الأولى إلى الدرجة التى وجدها قومه فرصة لإيذاء مشاعره مدَّعين أن شيطانه قد هجره (٢١)، فينزل الوحي مطمئنا الرسول إلى أن حب ربه له باق لم يتغير ، مما يدل على أن أثر هذا الادعاء قد وجد إلى قلبه سبيلا . تري لو كان كاذبا دجالا فما الذي يجعله يتوقف عن ادعاء الوحى ولو باللغو الفارغ من القول أو بتدبيج المدائح الإلهية الملفقة في شخصه ؟ ولو افترضنا أنه قد فاته هذا فِلمَ يتأثر بمثل هذا الادعاء كما تشيّ بذلك سورة «الضُّحَي» ما دام يعلم من نفسه أنه كاذب وأن الأمر كله لا يعدو أن يكون تلفيقاً في تلفيق ؟ إن ما داخله من حزن بسبب تقولات قريش عنه إنما هو حزن الصادقين . إن هذه السورة ليست دفاعًا عن محمد ولا مدحاله ولا شتما لأعدائه ، وإنما هي طمأنة له في جملة قصيرة: « ما ودّعك ربُّك وما قلى » (الضحي / ٣) ، وتذكير بنعمة الله عليه وأنه كان يتيما فأواه الله ، ضالا فهدأه سبحانه ... إلخ وكيفما كان معنى الضلالة والهداية هنا فإن هذا الكلام هو آخر شيء يمكن أن يصدر عن كاذب محتال في مثل هذا الموقف . ثم بعد الطمأنة والتذكير تأتي الأوامر الإلهية التي نحس فيها نبرة علوية لا يمكن أن تكون صادرة منه عليه السلام إلى نفسه.

وعندما تنجلي مرحلة القلق الأولي بشكوكها وتوتراتها نجد محمدا عليه الصلاة والسلام طيلة حياته قوي الإيمان بربه وبرسالته ، عميق اليقين والاطمئنان لدرجة مذهلة . إنه برغم ألوان الأذي التي صئبت عليه وعلي أتباعه علي قلتهم وغربتهم في بلدهم ، وبرغم صنوف المؤامرات وتتالي الحروب التي فرض عليه خوضها ضد جميع القوي في الجزيرة العربية وخارجها بعد هجرته إلي المدينة ، فإنه عليه صلوات الله وسلامه لم يتزحزح قِيدَ شعرة عن شيء من معتقداته . ثم إنه لو كان دجالا مخادعا فما الذي أجبره أن يبقي في مكة وحيدا مع أبي بكر وعلي حتي هاجر كل من

انظر البخاري/١ / ١٩٧.

أراد الهجرة ؟ لماذا لم يَنْجُ بجلده أولاً ، ولْيَنْجُ من يريد أن ينجو بعد ذلك ؟

وإذا كان إرنج قد جعل أحد ركائز اقتناعه بإخلاص الرسول وصدقه في المرحلة المكية تحمُّله عليه السلام لألوان الاضطهاد المختلفة (٢٠)، فإن مستشرقين آخرين يهوّنون من مسألة الاضطهاد هذه ويقولون إنها قد بولغ فيها كثيرًا . وفي رأيهم أنه لو كان ثمة اضطهاد بهذه الدرجة لانتقمت للمسلمين المضطهدين قبائلهم جريا علي عادة العرب في تعصب كل قبيلة لأبنائها.

وهؤلاء المستشرقون ينسون أن هذا التعصب لم يمنع أبا لهب مثلا وزوجته من إيذاء النبي والتحريض عليه ، ولا عمر من البطش بأخته وزوجها ، الذي كان هو أيضا من أقربائه الأدْنَيْن ، وأين ؟ في بيتهما . كذلك لم يمنع هذا التعصب قريشا أن تقاطع بني هاشم وتحاصر هم في شعب أبي طالب أشهرًا عدة ثقالاً باهظات . أم هل ينبغي أن نكذب هذا كله ونكذب كذلك الحجارة التي رشقه بها ، وهم يطاردونه ، صبيان الطائف وعبيدهم

وسفهاؤهم ، ولا أحد من سادتهم يتدخل لمنعهم ولو من باب المجاملة الكاذبة ؟ ثم هل ينبغي علينا أيضا يا تري أن ننبذ ما جاء في القرآن عن ائتمار هم به ليقتلوه عليه السلام؟ (الأنفال/ $^{(1)}$ ) . لقد نسي هذا الفريق من الكتاب  $^{(1)}$  أن القبيلة العربية كانت تخلع عنها من يخرج علي تقاليدها وأعرافها . وأي خروج علي هذه الأعراف والتقاليد أشنعُ في نظر هم من دين يسفه أحلامهم وأحلام آبائهم مِنْ قَبْلِهم ، ويسخر من

<sup>(</sup>۲۲) قارن ذلك بفرار كل من عكرمة بن أبي جهل يوم فتح مكة وصفوان بن أمية وتَرْكه زوجته وأو لاده ، وهروب عدي بن حاتم الطائي إلي الشام ، عند اقتراب جيوش المسلمين من بلاده ، علي إبل كان قد أعدها لذلك اليوم وتَرْكه مُلكه وأخته ، التي منّ عليها النبي بإطلاق سراحها فذهبت إلي أخيها في مهربه ولامته لوما شديدا (ابن هشام ٤/٥٤، ١٦٦١).

<sup>(</sup>۲۳) إرفنج / ۲۵، ۱۹٦.

<sup>(</sup>۲٤) انظر چوزیف هبی / ۷۸۳ ، وألفرید جیوم / ۳۶ ـ ۳۰.

أسلوب حياتهم وأصنامهم ومعتقداتهم التي ضربت بجذورها الحديدية في نفوسهم جيلا بعد جيل ؟ لقد بلغ من إصرار قريش علي محاربة الإسلام وأتباعه أن تَعَقَبتهم خارج حدود الجزيرة العربية حين تركوا لها الجمل بما حمل وفروا إلي الحبشة نجاة بحريتهم في الاعتقاد وبحياتهم وأولادهم ، فأرسلت إلي النجاشي تحاول ، عن طريق الهدايا والتملق والإيقاع بينه وبين هؤلاء المهاجرين المستضعفين ، إقناعه بإرجاعهم إلي بلادهم . ولا أظن عاقلاً يتوهم ولو للحظة أن قريشا كانت حريصة علي استعادتهم لتفرغ عليهم حنانها وتذرف دموع الندم عند أقدامهم . ولولا أن النجاشي كان ملكا عادلا ومتعاطفا مع هؤلاء المساكين لدرجة أنه قد دخل معهم في دينهم لعادوا كرة أخري إلي التضييق والتعذيب . ومما يعطيك فكرة عن مدي خوف هؤلاء المهاجرين من قريش أنهم لم يرجعوا نهائيا إلي إخوانهم المسلمين إلا بعد أن هاجر هؤلاء إلي المدينة بعد سنين وأصبحت لهم دولة وشوكة (٢٥٠).

أما في المدينة فكلنا يعرف أن حياة الرسول والمسلمين كانت كلها كفاحا متصلاً ضد قوي الكفر والطغيان والنفاق سواء أكان ذلك في داخل المدينة أم خارجها ، وفي

( $^{7}$ ) انظر تفسير ذلك في " سيرة ابن هشام " /  $^{7}$  –  $^{7}$  و الذي حدي بي إلي تصديق رواية إسلام النجاشي ليس مجرد ورودها في المصادر الإسلامية ، بل التفصيلات التاريخية و التصوير الواقعي لهذه الفترة الحاسمة من تاريخ الحبشة بما فيها من منازعات استمرت زمنا بين النجاشي و شعبه . فمثل هذه التفصيلات و إيرادها علي هذا النحو الذي يقتنع به منطق العقل و التاريخ و الطبيعة البشرية ، و بالذات المشهد الذي ضم النجاشي و بطارقته و رسولي قريش (عمرو بن العاص و عبد الله بن أبي ربيعة ) و المسلمين المهاجرين و علي رأسهم جعفر بن أبي طالب و دارت فيه المناقشات حول طبيعة المسيح عليه السلام كما يعتقد المسلمون ، و هياج البطارقة عندما أمن النجاشي علي ما تلاه جعفر من سورة "مريم" متعلقا بهذه القضية ، تبدو جد مقنعة ، وإلا فلو كان الرواة كاذبين لز عموا أيضا أن هرقل ، وكانت له قصة تحتوي علي مثل مشهد وإلا فلو كان الرواة كاذبين من بعض الوجوه ، قد دخل الإسلام ، أو أن أبا طالب ، وهو عم الرسول و حاميه ، قد أسلم ولو سرا . كذلك لو أن الأمور في الحبشة مرت علي غير هذا النحو لوصلتنا رواية مناقضة علي لسان عمرو بن العاص و ابن أبي ربيعة ، فإن الكتاب المسلمين مشهورون بالاستقصاء إلى درجة مرهقة . و انظر

"Dezobry & Bachelet, Dictionnaire de Biographie, d'histoire, de Geographie, des Antiquités et des institoires", t. 2, p. 1683

مادة ("Mahomet") حيث يجد القارئ أن أصمخة نجاشي الحبشة رفض أن يعيد المهاجرين إلي مكة و اعتنق الإسلام سرا . ولا بأس أن أشير هنا إلي ما يقوله إرفنج من أن النجاشي لم يجد في رأي الإسلام في المسيح عليه السلام ، كما شرحه جعفر بن أبي طالب ما يخالف مذهبه النسطوري (ص ١٠٠ – ١٠١) و لكن إذا كان هذا صحيحا فلم هاج القساوسة ، في المجلس الذي عقده النجاشي للاستماع إلي عقيدة المسلمين اللاجئين إلي بلاده ،عندما أمَّن علي ما يتلي من قرآن ؟ كذلك فإن النساطرة لا يؤمنون للمسيح بطبيعتين فقط بل يؤمنون أنه شخصان أحدهما إلهي ، و هو ابن الله ، و إن كان لهذين الشخصين مظهر واحد فقط . فأين هذا مما تلاه جعفر علي النجاشي من آيات تنص علي أنه عليه السلام هو "عيسي ابن مريم "و أنه "عبد الله" و أن الله قد جعله نبيا ... الخ ؟ وانظر في عقيدة النساطرة مادة "Nistorians"

"Hook`s Church Dictionary" في

نطاق الجزيرة أم علي تخومها مع الدولة البيزنطية . إن المستشرقين عادة ما يتهمون الرسول بالعدوان علي الآخرين ، ولكن وقائع التاريخ تكدّب ذلك (٢٦) .

تري لو كان الرسول كاذبا فما الذي يضطره لتحمل كل هذا العناء والاضطهاد والاستهداف لعدوان قوي الشر وتآمرها عليه ؟ إن آية صدقه أنه ظل وفيا لعقيدته رغم هذه المحن المتلاحقة ، سواء في حالة الضعف والتعرض للإيذاء أو في حالة القوة والمقدرة علي رد العدوان ، فلم يهن ولم يتبدل . ولو كان كاذبا لنكل عن هذا الطريق بعد قليل . ومع ذلك فإن المستشرقين يأبؤن إلا أن يتهموه في قوة إيمانه برسالته وبالوحدانية المطلقة التي هي محور هذه الرسالة ، متشبثين في ذلك تشبثا غريبا برواية ضعيفة لا تثبت علي محك النقد التاريخي أو المنطقي تزعم أنه عليه أفضل الصلاة وأزكي السلام قد قدم لقومه بعض التناز لات المتعلقة بعقيدة الوحدانية بعيمة كسبهم إلي صفه ، وذلك بعد ما يئس من أن يتبعوا دينه علي ما هو عليه من عداء للأصنام والوثنية ، فأورد آيتين يمجد فيهما اللات والعُزي ومناة ويعلن أنها مناط الشفاعة يوم القيامة . ويستبعد الفريد جيوم أن تكون هذه الرواية مصنوعة ، وإلا كان معني ذلك أن المسلمين قد أرادوا الإساءة إلي الإسلام والرسول ، وهو ما يستبعد العقل صدوره من المسلمين المخلصين كما يقول (٢٧) . أما مكسيم رودنسون فإنه يورد القصة بشيء من التفصيل بناء علي بعض المرويات الإسلامية ، ثم يعقب عليها بقوله إن القرشيين عندما سمعوا هذه الآية (يقصد هاتين الآيتين ) سُروا عليها بقوله إن القرشيين عندما سمعوا هذه الآية (يقصد هاتين الآيتين ) سُروا عظيما وسجدوا جميعا مسلمين ومشركين (٨٠٠).

Moulana Cheragh Ali, A Critical Exposition of the Popular انظر مثلا  $(^{71})$ انظر مثلا  $(^{71})$ انظر مثلا  $(^{71})$ انظر مستقصية لهذه القضية ، وإن خالفناه في بعض آرائه المتعلقة بحروب الخلفاء الراشدين مع القوتين العظميين في ذلك الوقت : فارس والروم . وانظر كذلك  $(^{71})$  Mirza Abul Fazl . Life of Mohammed .

وقد أشرت إلي هاتين الدراستين بالذات لسببين: أولهما أنهما مكتوبتان بلغة أوروبية ، بحيث يستطيع مطالعتهما المستشرقون جميعا: من يعرف العربية منهم ومن لا يعرفها بل يعتمد علي كتابات عارفيها ، والآخر أن ثاني هذين الكاتبين، علي الأقل، ينتمي لطائفة الأحمدية ، وهي موضع اتهام من بقية المسلمين لممالأتها الإنجليز في أيام استعمارهم للهند واستظلالها بحمايتهم وترويجها لفكرة نسخ الجهاد. فلو أن المسلمين الأوائل كانوا هم المعتدين لما انبري مثل هذا الكاتب للدفاع الحار عنهم والبرهنة القاطعة علي أنهم هم المظلومون المعتدي عليهم. وهناك مستشرق روماني اسمه Virgil Gheorghieu قد ألف سيرة للنبي عنوانها في الترجمة الفرنسية "La Vie de Mahomet" ، وفيها يعرض الصراع بين الإسلام وقوي الكفر من وثنية ويهودية ونصرانية عرضا معتدلا لم يتجاهل فيه تلك الوقائع التاريخية الثابتة أو يلو عنقها كما يفعل كثير من المستشرقين

<sup>(</sup>۲۷) جيوم / ۳۵

وقبل أن نناقش هذه الآراء أحبُّ ألا تفوتني الإشارة إلى أن بعض المستشرقين ، مثل كايتاني المستشرق الإيطالي ، قد رفضوا قبول هذه الرواية (٢٩)، وهو ما يأخذ به المسلمون بعامة ، وبخاصة المعاصرون منهم: تقليديوهم وعقلانيوهم علي السواء (٢٠) . والآن إلى مناقشة هذه الرواية . وأول شيء أفضل أن أتناوله هو ما ساقه جيوم مما ظنه حجة قاطعة على صحتها ، إذ ما أدراه أن المسلمين المخلصين هم الذين وضعوا هذه القصة ؟ إن ابن إسحاق بن خزيمة قد عزاها دون تردد إلى بعض الزنادقة (٢١)، علاوة على أنها لم ترد في ابن هشام ولا في أي من كتب الصحاح على هذا النحو . ومع ذلك فإني لن أعتمد على شيء من هذا ، إنما سأعتمد على التحليل المنطقى لمضمون الرواية ذاتها وللملابسات التاريخية التي أحاطت بأحداثها ، و هو منهجى العام في هذه الدراسة بل في كل ما أكتبه عادة . إننا لو أعدنا قراءة ما كتبه رودنسون في هذه المسألة فسنجد أن المسلمين والمشركين جميعا لدي سماعهم هاتين الآيتين قد خُروا إلي الأرض سجّدا بهجة وسرورا . وإني في الحقيقة لا أدري كيف و لا لِمَ يسجد هؤلاء أو أولئك عند هاتين الآيتين : فأما المشركون فإني لم أقرأ قط أنهم كانوا يسجدون لأصنامهم و إليك القرآن ، وإليك ابن هشام ، وقد تناول عبادة الأوثان في جزيرة العرب بالتفصيل ، وإليك كذلك ابن الكلبي ، الذي خص هذا الموضوع بكتاب مستقل هو كتاب « الأصنام » ، وقلب هذه المصادر كلها على مهل كما يحلو لك ، فلن تجد أن مشركا قد سجد لصنم . لقد كانوا يطوفون بالحجارة والأصنام والكعبة ، وكانوا يبنون البيوت لهذه الأصنام ويعينون لها السدنة ، ويُهْدُون إليها ، ويتقربون إليها بالذبائح ، ويَقسِمون لها من أنعامهم وحرثهم ، ويحجون إليها ويحلقون رؤوسهم عندها ، ويتمسحون بها ، ويجعلون ما حولها حِمِّي ، ويستقسمون لديها بالقداح ، ويُقسمون بها ويتسمُّون بعبد اللات وعبد مناة ... إلخ ، ولكن لم يرد في أي منها أنهم كانوا يسجدون لصنم أو وثن ولا حتى في الكعبة . فإذا كانوا لا يسجدون عندها فكيف سجدوا إذن عند مجرد سماعهم أسماء اللات والعزي ومناة في آية

p. 229 وشارل لودي / ١٠٠٠ . أما بلاشير فإنه في الفصل الذي عقده في الجزء الثاني من P. 229 كتابه "Histoire de la Litterature Arabe" يشير، فيما يبدو، إلي هاتين الآيتين، ولكن علي نحو خاطف وامض ( انظر كتابي « المستشرقون والقرآن » / ٨٢ ، وتعقيبي السريع عليه /  $\sim$  ٢٣٦ هـ من نفس الكتاب) . والملاحظ أنه في ترجمته للقرآن لم يشر ، عندما بلغ هذه الآيات من سورة « النجم » ، إلي هذه الرواية من قريب أو بعيد علي رغم كثرة الهوامش التي أضافها إلى تلك الترجمة

<sup>(</sup>۲۹) چوزیف هبی / ۷۸۰.

<sup>(</sup> $^{(7)}$  راجع مثلا د. محمد حسين هيكل / حياة محمد /  $^{(7)}$  راجع مثلا د. محمد حسين هيكل / حياة محمد /  $^{(7)}$  راجع مثلا د. محمد حسين عند مجرد سماعهم لقوله تعالى: «أفرأيتم اللات والعزي  $^{(7)}$  ومناة الثالثة الأخرى  $^{(7)}$  » خروا ساجدين. والملاحظ أن هذه الرواية لا يوجد فيها أية إشارة إلي الآيتين المزعومتين: «إنهن الغرانيق العُلي  $^{(7)}$  وإن شفاعتهن لترتجي » (انظر الشوكاني / مجلد  $^{(7)}$  مجلد  $^{(7)}$  مراك  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>۳۱) د . هیکل / ۱۹۲

قرآنية ؟ والمسلمون : ما الذي يجعلهم يسجدون عند ذكر هاتين الآيتين ؟ إن هاتين الآيتين ليستا موضع سجدة ، ومواضع السجدة في القرآن معروفة ولها قاعدتها التي لا تنطبق على هاتين الآيتين ولا على الآيات التَّى نزلت بعد ذلك ، بناءً على هذه الرواية ، لتنسخها والعجيب أن رودنسون ، الذي تحمس تحمسا شديدا لنقل هذه الرواية وما جاء فيها من أن القرشيين جميعا ، مسلمين ومشركين ، قد سجدوا لدي سماعهم هاتين الآيتين ، يعود بعد أقل من صفحة فيعزو رجوع محمد عليه السلام عن هذا التخاذل إلى تمرد المسلمين وحنقهم ، وهو ما لم يحدث فهل ثمة اضطراب في الرواية أشنع من ذلك ؟ (٣١) هذا على الرواية كما عرضها رودنسون ، أما الدكتور هيكل فيقول إن الرسول بعد أن تُـلا الآيتين موضوع بحثنـا مضــى وقرأ السورة كلها وسجد في آخرها . هنالك سجد القوم جميعا لم يتخلف منهم أحد ، وأعلنت قريش رضاها عما تلا النبي وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيى ويميت ويخلق ويرزق ، ولكن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده . أما إذ جعلت لها نصيبا فندن معك . وبذلك زال وجه الخلاف بينه وبينهم (٣٦). فالسجود إذن ، علي هذه الرواية ، لم يقع إلا في آخر السورة أي عند قوله تعالى: « فاستُجدوا لله واعبُدوا » لا عند سماع الحاضرين الآيتين المشار إليهما . وهو على هذا النحو مفهوم من المسلمين ، أما من المشركين فكلا ، إذ إنهم لم يتعودوا السجود لأصنامهم ولا لله ، وليس يُعْقَل أن ينقبلوا هذا الانقلاب الفجائي لمجرد أن محمدا ذكر بعض أصنامهم بخير علي أن هذا ، برغم كل شيء ، لا يهمني كثيرا ، بل المهم هو أن السورة كلُّها من أول آية فيها إلى الآية الأخيرة ترفض هاتين الآيتين بعنف كما يرفض الجسم عضوا غريبا عنه لا يمكنه التفاعل معه إن الدكتور هيكل يرد هاتين الآيتين لأن الآيات التي تتلوهما تجري هكذا: « ألكُمُ الدَّكرُ وله الأنتَى ؟ \$ تلك إذن قِسْمَة ضيرزَي \$ إن هي إلا أسماءٌ سميتمو ها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان . إن يتبعون إلا الظن وما تَهْوَي الأنفُس ولقد جاءهم من ربِّهم الهدي » وهي ،كما تري ، تعيب هذه الأصنام ، فكيف يتعاقب مدح وذم علي مثل هذا النحو ؟ (٢٤) والحقيقة أنه لا يسُنتَبْعَد أن يرد مُورِدُو هذه الرواية ومشايعوهم بأن هذه الآيات الثلاث إنما جاءت في موضع الآيتين المشار إليهما فنسختهما ، ولم تكن موجودة منذ البداية (٣٥). ومن ثم فإني لا أعول المشار

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۲)</sup> رودنسون / ۱۰۷.

<sup>(</sup>۳۳ د . هیکل / ۱٦۰ ـ ۱٦۱ .

<sup>.</sup> ۱۲۰ د . هیکل ص / ۱۲۰

<sup>(</sup>قصد انظر مثلا ألفريد جيوم / ٣٦ ، حيث يقول: «وعندما حذف محمد هذه الكلمات (يقصد الآيتين المزعومتين) وأكد أن هذه الآلهة لاحقيقة لها (يقصد قوله تعالى: «إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان ... إلخ») كان غضب أهل مكة أعظم من ذي قبل وهو ما يوحي بأنه يري أن الآيتين المشار إليهما قد نسختا وحلت محلهما الآيات التي تعيب هذه الآلهة الزائفة ومع ذلك فإن جيوم يري أن عدول الرسول عن هاتين الآيتين وعودته إلى

كثيرًا على التناقص بين الآيات المتعاقبة التي تتحدث عن اللات والعزى ومناة مدحا وقدحا قدر تعويلي على تحليل مضمون السورة كلها والجو النفسي الذي يخيم عليها من مفتتحها إلى مختتمها ، وهو جو عداء مستحكم بين الرسول وقومه : فالآيات (١-١٨) ترد على تكذيب قريش للنبى عليه الصلاة والسلام ورميهم إياه بالضلالة والغواية واتباع الهوي . وإن القارئ المتذوق ليلمح عنف الرد في قسمه سبحانه بـ « النجم إذا هوي >> ، الذّي يشير في رأيي إلى تهديد القرآن لمشركي مكة بأنهم سيلاقون مصير النجوم حين تنخلع من مداراتها التي كانت مستقرة فيها على مدي الأحقاب المتطاولة وتهوي متبددة في الفضاء اللانهائي . كذلك يتبدي عنف الرد في التفصيل الذي تحدثت به الآيات عن تجلي الوحي للرسول ، وفي تعدد الصفات التي وصيف بها جبريل عليه السلام ، وفي إعادة التأكيد على أن ما رآه محمد عليه السلام حين نزول الوحي عليه إنما هو حق لا مرية فيه . ولا يَفُوتَنَّ القارئَ إشارةُ الآيات الأخيرة من هذه المجموعة (١٣ – ١٨) إلى حادثة المعراج، وهي الحادثة التي كدّب بها أهل مكة تكذيبا شديدا . وإذا قفرنا فوق الآيات التي تتحدث عن الأصنام الثلاثة فإننا سنجد أن الله عز وجل ينفى أن يكون لملك من الملائكة أية شفاعة إلا بعد إذن الله ورضاه، ثم تعود الآيات فتتهكم بمن يؤنثون الملائكة بلا علم أو تثبت ، وتأمر الرسول بالإعراض عنهم لتوليهم عن ذكر الله ولهاتهم وراء الحياة الدنيا (٣٦) أما الآيات ( ٣٣- ٥٨) فإنها تتحدث عن أحد القرشيين المفتونين بثرواتهم والباخلين مع ذلك بها ، وتقرّعه تقريعا شديدا مسفهة اعتقاده المنحرف في الجزاء والمسؤولية الأخلاقية ، ومهددة إياه بمثل مصائر عاد وثمود وقوم نوح، ومعلنة بصوت مجلجل أن هذا ليس إلا نذيرا من النُّذُر الأولى وأن ساعة الغضب الإلهي والعقاب المزلزل قد دنت . ثم تنتهى السورة بالتعجب من تكذيب قريش للرسول وللقرآن وتصلُّب قلوبهم حتى إنهم ليضحكون ولا يبكون ، وتأمرهم أمر تقريع وتهديد بأن ﴿ اسجدوا لله واعبدوا ». أيمكن أن يررد في مثل هذا السياق الفكري والنفسي آيات تمجد بعض آلهة قريش ؟ إن ذلك هو المستحيل بعينه ثم لو قبلنا جدلا أن هذا ممكن ، فكيف فات قريشا أن

تأكيد مبدإ الوحدانية دليل قوي علي صدقه وإخلاصه . ويري نفس هذا الرأي . E. R. ويري نفس هذا الرأي . An Outline of Religion for Children" (ص/ ٢٢٥) . والكتاب ، وإن كان مكتوبا للأطفال ، فإنه يتناول موضوعا أكبر من مداركهم ، بل إن مراجعه في الفصل الذي خصصه لدراسة الإسلام هي من طراز " Heroes and Hero-worship" لكارلايل و "A Short History of the World" . ولذلك يراني القارئ قد جعلت هذا الكتاب من مراجعي.

<sup>(</sup> $^{(77)}$  هذا ، ولن أتعرض للآية الثانية والثلاثين لأنها ، عند علماء القرآن ، آية مدنية وهي تتناول نقطة تفريعية متعلقة بالآية السابقة ، وليس فيها علي كل حال ما يصادم من قريب أو من بعيد أي شيء مما قلناه أو سنقوله عن تركيب هذه السورة وجوها النفسي انظر في مدنية هذه الآية مثلا «القرآن المجيد » لمحمود الشرقاوي صد  $^{(9)}$  .

السورة جمعاء هي حملة عنيفة عليهم وعلي موقفهم من الدعوة الجديدة وتسفيه لعقولهم وتهديد جلي لهم وانخدعوا ببعض كلمات معسولة عن آلهتهم وسجدوا مع المسلمين؟

فهذه واحدة والثانية أن الآيتين المزعومتين تجعلان الآلهة الثلاث مناطا للشفاعة يوم القيامة ، وهو ما لم يسنده القرآن علي هذا النحو لأي كائن مهما تكن منزلته عند الله ولماذا نذهب بعيدا ، وثمة آية في سورة «النجم» ذاتها لا يَقْصِلها عن الآيتين المزعومتين إلا خمس آيات جد قصيرة نصها كالآتي: « وكم من مَلكٍ في السمواتِ لا تُغْنِي شفاعتُهم شيئا إلا من بَعْدِ أن يأذنَ الله لمن يشاء ويَرْضَي» ؟ (النجم / ٢٦) فكيف يقال هذا عن الملائكة في ذات الوقت الذي تؤكد فيه إحدي الآيتين المزعومتين أن شفاعة الأصنام الثلاثة السالف ذكر ها جديرة بالرجاء من غير تعليق لها علي إذن الله ؟

أما النقطة الثالثة فهي أن الرسول عليه أفضل الصلوات والتسليم لم يكن من شيمته التردد حتى يقال إنه قد تذبذبت قدماه في منتصف الطريق وتراجع عن بعض مبادئه ون صلابة استمساكه بدينه لهي مضرب المثل في صفاء اليقين والشجاعة المثلي . بل إنه لم يؤثر عنه مثل هذا التذبذب ولا في الحرب حيث يعيد الإنسان دائما حساباته ولقد رأيناه (وقد لبس لأمّته ووافق علي الخروج لملاقاة مشركي قريش خارج المدينة عندما عزموا علي مهاجمتها في غزوة أحد ، وكان يري البقاء فيها والتحصن بداخلها ) يرفض الرجوع حين أبدي الندم من خالفوه في التحصن داخل المدينة ، قائلا قولته الشهيرة: « ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمّته أن يضعها حتى يقاتل ›› (۱۳) فما عدا إذن مما بدا ؟ ومن قبْلُ ترجّاه عمه أبو طالب أكثر من مرة أن يخفف من الشمس في يميني والقمر في يساري علي أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو الشمس في يميني والقمر في يساري علي أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو المسلم وبنو المطلب مسلمُهم وكافرُهم (إلا أبا لهب) وتحمُّلوا من أجله قسوة الحصار والمقاطعة في الشعب شهورا عددًا ، يتراجع هو هذا التراجع المشين ؟ الحصار والمقاطعة في الشعب شهورا عددًا ، يتراجع هو هذا التراجع المشين ؟ بعد أن عز الإسلام بدخول اثنين من صناديد مكة فيه :عمر بن الخطاب (١٩٠٥)

<sup>(&</sup>lt;sup>۳۷)</sup> ابن هشام / ۳ / ۱٦ ـ ۱۷.

<sup>(</sup>٣٨) المرجع السابق / ١/ ٢٤٠.

يخطئ شارل لودي (Ch. Ledit) هنا خطأ تاريخيا فاحشا ، إذ يؤخر إسلام عمر إلي مابعد حادثة الغرانيق المزعومة ، ويجعل لدخوله في الدين الجديد تأثيرا حاسما علي شخصية الرسول ، إذ بت عندئذ علاقته تماما بالأصنام وأصبحت دعوته خالصة للوحدانية حسبما قال (ص/ ٩٦ – ٩٧ ) . بل إنه أيضا يجعل سورة « الكافرون » تصحيحا لما جاء في سورة « النجم » قبل التعديل المزعوم الذي جري فيها . والصواب هو أن سورة « الكافرون » قد نزلت قبل سورة « النجم» ، لم تشذ عن ذلك رواية من الروايات التي وردت في الكتاب الأول من "مقدمتان في علوم القرآن" (نشر آرثر چفري / ٨ ، ١١ ) خاصة بترتيب سور القرآن علي حسب النزول . فتأمل ! وانظر كذلك « الإتقان » للسيوطي (١٣/١ ، ١٤)

وحمزة بن عبد المطلب ، وأخذ يفشو بين القبائل . ثم ما الذي دفعه إلى هذا التنازل وقد أتاه عتبة بن ربيعة موفدا من زعماء قريش يعرض عليه ، على طبق من ذهب ، المال والرئاسة فرفض أن يجيبه ، مكتفيا بقراءة صدر سورة « السجدة » بآياته التي زلزلت قلب عتبة حتى لقد رجع إلى أصحابه بوجه غير الذي انصرف به عنهم ؟ (٢٠٠٠) إن الرسول لم يتساهل يوما في مسألة التوحيد ، حتى و لا عندما كانت العرب تتهاوي أمام دعوة الإسلام قبيلة إثر قبيلة ، واتضح تماما أن دين الله غالب لا شك في ذلك . لقد أعفى قوما مثلا من الزكاة ، وأعفى بعض الناس من الالتزام بخمس صلوات كاملات ، ولكنه لم يوافق ثقيفًا على أن يُبقى لها وثنها ولو شهرًا واحدا يستطيع بعده أن يفعل به ما يشاء (٤١). إنه لم يشاً التدرج في هذه المسالة مع ما عُرف عنه من أنه كان كثير ا ما يأخذ الناس به . فإذا كان لم يوافق على شيء من ذلك ، وهو أقل ألف مرة من تمجيده بنفسه وفي قرآنه اللات والعزي ومناة واعترافه بأن شفاعتهن مرتجاة ، وكان ذلك في أو اخر حياته وتمكُّن سلطانه واطمئنانه إلى أنه لا ردة بعد ذلك إلى الوثنية، فكيف مالأ الكفار َ على وثنيتهم وهو لا يزال في أول الطريق وكله حماسة ونار مشتعلة ؟ ثم أيكون أتباعه الذين فروا بدينهم من تعذيب قريش إلى الحبشة أشجع منه وهم الذين كانوا يستمدون منه الثقة والإيمان والصبر على البلاء ؟ لقد صمدوا في وجه المؤامرة التي دبرها لهم رسولا قريش عند النجاشي وبطارقته ، إذ جيء بهم ليعرضوا على الملإ في البلاط الملكي دينهم وعقيدتهم في عيسى عليه السلام فلم يكتموا منها حرفا وهم الأغراب المشردون المحتاجون إلى تملق مشاعر مضيّفيهم ولو عن طريق التعبير الروّاغ عن رأي الإسلام في المسيح صلوات الله وسلامه عليه.

لقد ذكر ابن السائب الكلبي في الصفحة التاسعة عشرة من كتاب «الأصنام »أن قريشا كانت تطوف بالكعبة وتقول: « واللات والعُزّي ، ومناة الثالثة الأخري ، فإنهن الغرانيق العلي ، وإن شفاعتهن للر تجي » ، وأنها كانت تعقد أنهن بنات الله (عز وجل عن ذلك) وأنهن يشفعن إليه ، فلما بعث الله رسوله أنزل عليه: « أفر أيتُم اللات والعُزّي \$ ومناة الثالثة الأخري ؟ \$ ألكم الدّكر وله الأنثي ؟ \$ تلك إذن قسمة ضيزي \$ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها مِنْ سلطان» . والحقيقة أن هذا هو الأشبه بأن يكون هو الصواب . ويبدو أن أحد الزنادقة قد أخذ هذه الرواية وحرفها ، واضعا كلام قريش في أصنامها علي لسان الرسول عليه الصلاة والسلام . ولنفترض أننا بعد هذا كله قد ضربنا عُرْضَ الحائط بكل هذا التحليل التاريخي والنصي ، وقلنا إن هذه الأيات قد جرت فعلا علي لسان الرسول ، فهل يعني ذلك تذبذبا في إيمانه ؟ أم هل الأحري أن نفسر ها بأنها زلة لسان مما فهل يعني ذلك تذبذبا في إيمانه ؟ أم هل الأحري أن نفسر ها بأنها زلة لسان مما نقع فيه جميعا كل يوم ، وعذره أن هذه الكلمات المزعومة ، من كثرة ما كان نقع فيه جميعا كل يوم ، وعذره أن هذه الكلمات المزعومة ، من كثرة ما كان نقع فيه جميعا كل يوم ، وعذره أن هذه الكلمات المزعومة ، من كثرة ما كان

للتأكد من هذه الغلطة البلقاء المريبة! وأيضا « القرآن المجيد » لمحمود الشرقاوي ( ص / ٠٠ ، ٥٠ ، هذا الترتيب ) ، ولسوف تري بعد هذا الاستقصاء أن « النجم » قد نزلت بعد « الكافرون » لا العكس.

<sup>(&</sup>lt;sup>(٤٠)</sup> انظر ابن هشام / ۱ / ۲٦۱ ـ ۲٦٢.

<sup>(</sup>٤١) المرجع السابق / ٤ / ١٣٧.

القرشيون يرددونها أمامه ، قد علقت بذهنه فجري بها لسانه في لحظة من لحظات السهو ولكنه سرعان ما تنبه لها فتراجع عنها قبل أن تلصق بدينه ؟ أقول هذا برغم تفنيدي لها ، وذلك قطعا للطريق علي ذوي اللجاجة المكابرين . ولكي أخفف المسألة علي ضمير المسلم أذكره بزلة اللسان التي وقع فيها أحد المؤمنين الأتقياء ، وكانت قد ضلت ناقته كما جاء في الحديث الشريف ، فلما وجدها انطلق لسانه ليشكر ربه ، الذي ردها عليه، فإذا به من شدة الفرحة يضطرب قائلا: «شكرا ياعبدي! أنا ربك الذي ردها عليه، فإذا به من شدة الفرحة يضطرب قائلا: «شكرا ياعبدي ! أنا ربك ناد المقصود العكس طبعا . وهي ، لو حاسبناه علي طريقة المستشرقين ، أفدح من زلة اللسان المفترضة في رواية الغرانيق.

فإذا انتقلنا إلى المرحلة المدنية ، وهي التي يتهمه من يسلم من المستشرقين بصدقه وأمانته في النصف الأول من تاريخ الدعوة بأنه اطرح عن ضميره فيها مؤنة الصدق والأمانة ، وجدنا أن أهم ما اتهم صلي الله عليه وسلم به هو قسوته علي اليهود ، وعدم احترامه للمعاهدات التي عقدها مع المشركين ، وتساهله (مرة أخري ، لاحظ ) في قضية الوحدانية ، إذ أبقي في فريضة الحج علي بعض الشعائر الوثنية ، ثم الانغماس في شهوات الجنس.

فأما بالنسبة لموقفه من اليهود فقد أدخلهم عليه السلام في المعاهدة التي عقدها مع كل الأطراف الموجودة في المدينة آنذاك وسوّي فيها بين الجميع ، وألزمهم أن يكونوا يدا واحدة على من يريدهم بشر . ولم تكن هذه التسوية ، بالنسبة لليهود ، مع غيرهم من سكان المدينة فقط ، بل مست أيضا علاقتهم بعضهم ببعض ، إذ كانوا في الجاهلية ، قبل أن يقدم عليهم النبي عليه السلام ، متعادين منقسمين يري فريق منهم أن له فضلا و عُلُوًّا على إخوان الدين والوطن حتى في الديَّات ، فأبطلت المعاهدة هذا كله . فإذا أضفنا إلى ذلك أن النبي لم يجبر هم على الدخول في الإسلام تبين لنا كيف أن ما ابْتُلِيَ به الرسول والمسلمون من قِبَل هؤ لاء القوم من غدر كان سخفًا شديدًا فوق كونه خيانة لا تغتفر . ولقد كان الرسول رحيما مع بني النَّضير وبني قَيْنُقاع فاكتفي بالعقوبات المالية إلى جانب الطرد ، إلى أن جاء دور بني قُريَظة ، وكانت جريمتهم هي الخيانة العظمي ، إذ انقلبوا أثناء حرب الخندق على المسلمين برغم أُخُوَّة الوطن وبرغم المعاهدة الوثيقة التي كانت تربطهم بهم ، يريدون أن يستأصلوا شأفتهم ويمحقوهم مع دينهم محقا ، مع أن هذه المعاهدة كأنت توجب عليهم أن يحاربوا مع المسلمين (٢٤٦) فما الذي كان ينبغي علي الرسول أن يفعله ؟ هل كان عليه أن يربّت على ظهور هم ويعتذر لهم عمّا أرتكبوه من خيانة بشعة في حقه وحق دينه وحق المسلمين ؟ إن أحد المستشرقين مثلا يتعجب كيف أن ديئًا يدّعي أن إلهه هو الرحمن الرحيم يفعل ببني قريظة ما فعله الرسول(٢٥) ، متجاهلا أنهم قد خانوا العهد ، وكان تخطيطهم أن يزيلوا الإسلام والمسلمين من على وجه الأرض . فمن الجدير إذن بأن يشعُر تجاهه هذا المستشرق بالرثاء ؟ إنهم المسلمون بكل تأكيد ، الذين لو ، لا قدر

Virgil في ابن هشام ( ۱۰۰ – ۱۰۸ ). وانظر كذلك Wirgil انظر نص المعاهدة في ابن هشام ( ۱۰۲ – ۱۰۸ ). وانظر كذلك Gheorghiu في كتابه " La Vie de Mahomet " ((57) ألفريد جيوم / (57) ألفريد جيوم / (57)

الله ، استطاع اليهود تنفيذ خطتهم التي اشتركوا فيها مع قوي الشرك والوثنية من جميع أرجاء الجزيرة العربية وقضوا على المسلمين ما رأينا من هذا الكاتب دمعة تُدْرَفَ ، بل ابتسامة تشفِّ وابتهاج . إن المستشرقين يدّعون دائما (كذبا) أن التوحيد عند اليهود أظهر منه في الإسلام وأصفي (عُنُ) أَتعرف ماذا كان اليهود فأعليه بموجب حكم التوراة (التي أوحاها إلى نبيهم إلههم الذي يوحدونه على هذا الزعم خيرا مما يوحد المسلمون رب العالمين) لو أنهم هم الذين انتصروا وفتحوا بلاد المسلمين ؟ تقول التوراة: «حين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعها إلى الصلح، فإن ... لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها ، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يديك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف . وأما النساء والأطفال والبهائم وكلُّ ما في المدينة كلّ غنيمتها فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. و هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا). و هو ما لا ينطبق على المسلمين ، لأنهم لم يكونوا بالنسبة لليهود، الذين يجاورونهم فى نفس المدينة ، من الأمم البعيدة، بل ينطبق عليهم الاتي: ( وأما هولاء الشعوب التّي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبق منها نسمة ما>> (دُونُ) أَفلا يري القارئ أَن إله المسلمين كان رحيما باليهود حتى بمقياسهم ؟ فما الذي أنسي المستشرق البريطاني هذا وجعله أكثر مَلكِيّة من الملِّك؟ إن واحدا من اليهوّد عليَّ الأقل هُو ۗ عمرو بن سعدي رفض أن يشاركهم في غدر هم الدنيء وقال: لا أغدر بمحمد أبدا وهو موقف رجولي كريم ، إذ إنه لم يشأ أن يغدر بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم ، الذين لم تُؤثّر عنهم غدرة ولو تافهة في حق اليهود . ولكي يري القارئ مبلغ دناءة القوم وغبائهم وجبنهم ساعة الحدّ ، وإن انتفشوا انتفاش الدِّيكة حين يتو همون أنهم في مأمن ، أذكر له أن أحدهم ، و هو كعب بن أسد ، حين فرغ لهم الرسول عليه السلام بعد انفضاض الأحزاب من حول المدينة وحاصرهم ، عرض عليهم أن يُسْلِموا أو على الأقل أن يكونوا رجالاً ويخرجوا على المسلمين مباغتة من داخل الحصن فيحاربوهم مواجهة ، لكنهم رفضوا ذلك كله ، فما كان منه إلا أن قال حانقا: « ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازمًا>>(٤٧) وهنا العجب كل العجب ، بل هنا عبرة العبر يستخلصها الباحث الموضوعي من الصراع بين الإسلام واليهود . تري لو كان اليهود مخلصين في التمسك بدينهم والكفر بمحمد فلم يستعينوا بربهم كما كان محمد يستعين بربه ويواجهوا محمدا مرة واحدة في حرب صريحة شريفة ؟ لقد كان مشركو العرب، برغم وثنيتهم ، أشرف منهم وأرجل ألف مرة . أم تري كان اليهود ينفذون أمر ربهم حين وضعوا أيديهم في أيدي الشرك والوثنية ليحاربوا محمدا ، الذي حتى لو سلمنا

(نائه) انظر مثلاً چوزیف هبي / ۷۸۷.

<sup>(°</sup>٤) سفر « التثنية » ۲۰ / ۱۰ \_ ۱٦ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٤٦)</sup> ابن هشام /۳/٤٤

<sup>(&</sup>lt;sup>(٤٧)</sup> ابن هشام / ۳ / ۱٤۲ ـ ۱٤٣

بأنه رسول زائف فهو على كل حال يدعو إلى التوحيد ويؤمن بموسى وبقية أنبياء بنى إسرائيل ؟ أتراهم كانوا مصغين للصوت الخارج من أعماق ضمائر هم حين أكدوا لقريش أن وثنيتهم خير من دين محمد وأنهم أولي بالحق منه ؟ (١٤٨) إن إدمون باور يدعى على الرسول الكريم أنه أكل اليهود لينقذ بأموالهم أتباعه من الفقر، وينكرُ أن يكون هناك دليل على خيانة بني قريظة (٤٩). وهذا غير صحيح بالمرة ، وإلا لاكتفى الرسول بإجلائهم ومصادرة أموالهم أو لأبقاهم في المدينة بعد أن يستصفى ممتلكاتهم لحساب أتباعه إما بالنسبة للخيانة فإنهم أنفسهم لم يفكروا لحظة واحدة في إنكارها . ومن المضحك إذن أن يأتي مثل هذا المستشرق بعد تلك القرون المتطاولـة ويتظاهر بأنه مَلكيّ أكثر من الملك . وأما ألفريد جيوم فإنه يعزو ما فعله الرسول بهم إلى أنهم رفضوا الإيمان به وأخذوا يسخرون منه ويكثرون من مجادلته ، وإلى أنهم كانوا متفوقين اقتصاديا . ثم أرجع عدم إيمانهم به إلى اعترافه بنبوة عيسى . والحقيقة أن الرسول لم يحاول قط أن يكر ههم علي ترك دينهم ، كما أن نص المعاهدة التي سلفت الإشارة إليها يؤكد حرية العقيدة الدينية (٥٠) . أما اليهود أنفسهم فإنهم كانوا ، قبل مبعث الرسول عليه السلام ، يهددون به الأوس والخزرج ، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وبدينه وتراجعوا عما كانوا يقولون . ولا يمكن أن يكون هذا مجرد ادعاء من المسلمين ، فإنه مسجل في القرآن الذي كان يتلي على اليهود ولم يحدث أن اعترضوا عليه (١٥٠). وهذا يبين لنا حقيقة موقفهم ودوافعهم ، وبخاصة إذا علمنا أن بعضهم كان إذا لقى المسلمين أظهر الإسلام فإذا خلا إلى أمثاله من اليهود قرّعوه وطلبوا منه أن يخفَّى ما يعلمه من الحق (٥١)، كما أن بعضًا منهم كان ينتهج خطة جهنمية لتدمير ثقة المسلمين بدينهم ، إذ كان يعلن إسلامه أول النهار ولا يكاد النهار

(<sup>^1</sup>) المرجع السابق / ٣ / ١٢٧ . و لابد من مقارنة هذا بموقف المسلمين من الحرب بين الروم و الفرس في أوائل الدعوة ، ، وكيف تعاطفوا مع الروم لأنهم أهل كتاب مثلهم ، مع إيمانهم بأنهم قد حرفوا دينهم ، ومع أن الروم لم يكونوا يؤمنون بمحمد و لا كان المسلمون ينتظرون منهم ذلك . صحيح أن يهودا من غير بني قريظة هم الذين قالوا هذا لقريش وهم يؤلبونها وغيرها من قبائل العرب علي الاشتراك معهم في حرب تقصم ظهر الإسلام وأتباعه إلي الأبد ، إلا أن ملة اليهود كلهم واحدة . والدليل علي ذلك هو هذه الخيانة السافلة التي اجترحها بنو قريظة والتي ليس لها عقاب إلا الإعدام ، وبخاصة أن حبال صبر الرسول علي اليهود كانت قد مُزِّقت تماما . وكان ينبغي عليهم أن يتعلموا الدرس مما فعله بنو قينقاع وبنو النضير من قبل . لكنهم ، بغبائهم وقصر نظر هم وسخف عقولهم وقلة أدبهم، و َهموا أن مصير هم لن يكون أسوأ من مصير إخوانهم السابقين ، غافلين عن أن المؤمن لا ينبغي أن يلدغ من ذات الحجر ثلاث مرات . وربما كان هذا هو السبب في أنهم لم ينصتوا إلي ما قاله لهم كعب بن أسد فنالوا جزاءهم.

<sup>(</sup>٤٩) انظر جوزيف هبي / ٨٠٣

<sup>(°°)</sup> ابن هشام /177/۱ و ۱۷۰/۲ وانظر كذلك كتابه عليه السلام إلي ملوك حمير بعد أن دانت له الجزيرة كلها ،فهو يؤكد ذات المبدأ (نفس المرجع /١٧٥/٤ ).

<sup>(°</sup>۱) البقرة / ۸۹ ، وانظر ابن هشام /۲/ ۱٤٠

<sup>(°</sup>۲) البقرة / ٧٦ ، وابن هشام /١٣٣/٢.

يُولِّي حتى يعلن كفره (٥٠) أفهذا هو المقابل للحرية الدينية التي منحهم إياها الإسلام ؟ أم هل هذه تصرفات ناس يعتقدون فعلا أنهم علي الحق ؟ لقد كان باب الحجاج أمامهم مفتوحًا ، الحجاج العاقل لا الحجاج السفيه من مثل «إن الله فقير ونحن أغنياء » و «يد الله مغلولة » و «لن تمسنا النار إلا أياما معدودة » و «نحن أبناء الله وأحباؤه ... » إلي آخر هذا الهراء الذي لا يخطر إلا في عقول الهازلين المخرفين . لكن لا عجب ، فقد نزلوا في ذلك علي طبيعة الغدر والنذالة المتأصلة فيهم . ومع هذا فقد آمن منهم بالإسلام صادقًا طائفة كان من بينهم

بعض أحبار هم كأبئي بن كعب (٤٥) ومخنريق وعبد الله بن سلام أما بالنسبة إلي مسألة التفوق الاقتصادي فإن أموال الغنائم لم تكن لتترك المسلمين بحاجة إلى ما في أيدي اليهود . ومعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان زاهدا في المال ، وليس من المعقول أن يخطط لقتل بنى قريظة ليوزع بعد ذلك أموالهم على المسلمين ، الذين لم يكونوا حينئذ فقراء كما أوضحنا . ثم لو كانت الرغبة في الاستيلاء على أموال اليهود هي دافعه عليه السلام إلى قتلهم فلم لم يقتل من قبل بني قينقاع أو بني النضير ؟ وإذا قيل إن مشاعر الغيظ والكراهية عنده تجاه اليهود كانت تتصاعد وتشتد مع مرور الزمن ، لقد كان الأحري إذن أن ينكّل بيهود خيبر ، الذين حاربهم بعد بني قريظة ، تنكيلا لا يغادر منهم كبيرا ولا صغيرا ولا رجلا ولا امرأة بيد أن عقوبته لهؤلاء اليهود كانت أخف كثيرًا من عقوبات نظر ائهم السابقين بل أخف مما طلبوه هم أنفسهم (٥٥) . وانظر عدله واحترامه عليه السلام لإرادة اليهودي الذي كان له دين عند جابر ابن عبد الله ورفض شفاعة النبي له فأعطاه عليه السلام حتى أرضاه، وكيف أنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي كان قد استدان منه طعامًا . ثم إن الرسول لو كان طامعًا في ثروات اليهود لما أفلت أية فرصة يمكنه فيها أن يستولى على أمو الهم ، ومع ذلك فقد رأينا من قبل رفضه عليه السلام للغنم التي كان يرعاها خادم لليهود وأحضرها للرسول عند إسلامه أثناء حصار خيبر ، فأمره بأن يعيدها إليهم واليك قصة أخرى تبين إنصافه وتحرُّجه عليه الصلاة والسلام من أخذ أي شيء منهم بغير حق: «أصيب عبد الله بن سهل بخيبر ، وكان خرج إليها في أصحاب له يمتار منها تمرًا ، فو حد في عين قد كسرت عنقه ثم طرح فيها ، فأخذوه فغيبوه ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له شأنه ، فتقدم إليه أخوه عبد الرحمن بن سهل ، ومعه ابنا عمه حُوريِّصة ومُحَيِّصة ابنا مسعود ، وكان عبد الرحمن من أحدثهم سنا ، وكان صاحب الدم ، وكان ذا قدم في القوم . فلما تكلم قبل ابني عمه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبرِّ ، كبِّر (أي دع من هو أكبر منك يتكلم.) فتكلم هو بعد ، فذكروا لرسول الله قَتْل صاحبهم فقال رسول : أتسمّون قاتلكم ( أي

<sup>(۵۳)</sup> آل عمر ان /۷۲.

الزركلي / الأعلام / مادة ﴿ أبي بن كعب ﴾ ، ونفس المادة في ﴿ القاموس الإسلامي ﴾ لأحمد عطية الله . وانظر قصة إسلامه في ابن هشام (١١٨/٢)

<sup>(°°)</sup> انظر ابن هشام /۳۱۷/۳ ـ ۳۱۸ .

هل تستطيعون أن تذكروا بالاسم أحدا تتهمونه) ثم تحلفون عليه خمسين يمينا فنسلمه إليكم ؟ قالوا: يارسول الله ، ما كنا لنحلف علي ما لا نعلم. قال: أفيحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلوه و لا يعلمون له قاتلاً ثم يبرأون من دمه ؟ قالوا: يارسول الله ، ماكنا لنقبل أيمان يهود. ما فيهم من الكفر أعظم من أن يحلفوا علي إثم. فوداه (أي دفع ديته) رسول الله من عنده مائة ناقة (أقلام الله والله الله من عنده مائة ناقة (أقلام الله الله والله الله والله وا

أما الاتهام الثاني فهو عدم احترامه عليه السلام لمعاهداته مع مشركي مكة . والحقيقة أن هذا كلام من لا يجد شيئا يقوله ، وإلا فالدنيا كلها تعلم أن المشركين هم الذين نقضوا صلح الحديبية برغم أنهم هم الذين أملوا شروطها ، ووافقهم عليها النبي ابتغاء السِّلم وليكونوا هم الحكَّام على أنفسهم إذا غدروا . وكان من جَرَّاء هذه الموافقة أن المسلمين حرنوا عليه ، ربما لأول مرة ، عندما أراد أن يحلق رأسه ويضحي الهَدْيَ الذي كان أحضره معه ليذبحه . ولولا أن أم سلمة عليها رضوان الله طيبتُ خاطره واقترحت عليه أن يقوم فيحلق شعره ويضحى هديه حتى يراه المسلمون فيستحوا منه ويصنعوا صنيعه لظلوا حَرنين (٥٠). ومعروف كذلك اعتراض عمر على شروط الصلح وقولته المشهورة «: عَلامَ نُعْطى الدَّنِيَّة في ديننا ؟ . » لقد أملى المشركون شروطهم المتعنتة أشد التعنت ، ووفي لهم الرسول أعظم توفية أَثِرَتُ عن إنسان ، فَرَدَّ ، ولما تكن الاتفاقية قد جف حبرها ، مَنْ جاء من معسكر المشركين مسلما لأن شرط موافقة أهله على هذا الإسلام لم يكن متوفرا بل إنه لم يقبل ، ولو في السر ، أحدا ممن أسلم من أهل مكة بغير موافقة ذويه ، حتى جاء القرشيون إليه يترجُّونه أن يقبل كل من جاءه منهم مسلما ، إذ شكِّل الداخلون من أهل مكة في الإسلام علي كره من أهليهم عصابة في طريق تجارة قريش فسببوا لها المتاعب ومع ذلك كله فإن المشركين هم الذين نقضوا الصلح حتى لقد اضبطر أبو سفيان ، بجلالة قدره ، أن يفد على المدينة قلقا مذعورا يحاول أن يسترضى الرسول ، كأن الأمر لعب عيال ، فقوبل من ابنته حبيبة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام مقابلة جافة ، إذ رَبَأت بفراش رسول الله أن يجلس عليه أبوها الكافر وعبثا حاول أن يضحك على المسلمين ، وكانت آخر محاولاته أن رجا فاطمة بنت رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام أن تأمر ابنها الحسن ، وكان طفلا صغيرًا يدب بين يديها ، أن

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۵</sup> ابن هشام /۲۲۹/۳ ـ ۲۳۰ .

 $<sup>^{(\</sup>circ\circ)}$  أنظر في هذه الحادثة أيضا "الموطأ" /7/ /7/ /7/

<sup>(</sup>۵۸) انظر البخاري ۱۲۲/۲ .

يُجير بين الناس ليكون ، علي حد قوله ، سيد العرب إلي آخر الدهر (٥٩) ، ظنا منه أنه يستطيع أن يضحك علي ذقنها بمثل هذا الكلام ، وهو الذي أبي حتي تلك اللحظة أن يعترف لأبيها رسول الله بالسيادة علي العرب . فكيف يزعم زاعم ، وهذه هي الحقائق سافرة ، أن الرسول قد قام بهجوم غادر علي مكة بعد محاولات فاشلة سابقة ؟(١٠) إن المقصود هنا هو الأحداث المسجلة في أول سورة « التوبة » ، مع أن الآيات هناك تغني عن كل تعليق ، إذ القرآن يفرق بين من وقي من هؤلاء المشركين بعهوده مع المسلمين ، فهذا يُتمّ إليه المسلمون عهده إلي مدته ، وبين من غدر وفجر ، فهؤلاء يُمنّحون مهلة أربعة أشهر ، وبعد ذلك يعاملون معاملة العدو المحارب ، فأين الغدر أشهر كاملة يسيحون فيها في الأرض بملء حريتهم . ولو كان الرسول عليه السلام غادرا فلم لم يقتل رسولي مسيلمة ، الذي نازعه الرسالة والسلطان ، وكان الرسول في أوج سلطانه وانتصاراته ؟ لكنه عليه السلام عفّ عن ذلك برغم تغينظه من صفاقة مسيلمة وصفاقة رسوليه وفداحة الأمر ، إذ يريد هذا المسيلمة الذي كان قد ورد عليه قبل ذلك بقليل مع من أسلم من قومه أن يأتي في آخر المطاف فيهدم الصرح الشامخ قبل ذلك بقليل مع من أسلم من قومه أن يأتي في آخر المطاف فيهدم الصرح الشامخ الذي قضي محمد عمره كله يضحي من أجل بنائه ورفع سمكه عاليا في السماء (١٢٠).

ونصل إلي التهمة الكبيرة الثالثة ، تهمة التساهل في قضية الوحدانية أو ، كما يقول بعض المستشرقين ، المصالحة مع الوثنية ، إذ تحول الرسول إلي الكعبة بعد أن كان يصلي نحو بيت المقدس (٦٠). ويرميه بعض آخر بأنه زيَّف وحيًا في المدينة لربط الكعبة بإبراهيم عليه السلام (٦٠) ، علي حين يستغرب بعض ثالث أنه عليه الصلاة والسلام قد أبقي علي الحجر الأسود ، وهو شعيرة وثنية (٥٠). ويستطيع القارئ أن يري أن المجادلة في تحول النبي من بيت المقدس إلي الكعبة ليست إلا مماحكة فارغة (١٠) ، إذ ما الفرق بين اتجاه المسلم إلي هذه الجهة أو تلك ما دام الأمر كله رمزا علي طاعة الله سبحانه و علي وحدة المسلمين ؟ هل استقبال بيت المقدس دليل علي التوحيد واستقبال الكعبة دليل علي الوثنية ؟ ولكن لم ؟ إن الله موجود ليل علي النومية أي أن النبي قد صلي هو والمسلمون بعد الهجرة زمنا إلي بيت المقدس وقبل إن هذا كان تألفا منه لليهود كي يجتذبهم إلي الدين الجديد ، فما العيب إذن في ذلك ؟ علي أننا ينبغي ألا ننسي أن الرسول في صلاته في مكة قبل الهجرة إلى الهجرة المؤمن الهجرة المؤمن المهجرة المؤمنة وألا كان تألفا منه لليهود كي يجتذبهم إلي الدين الجديد ، فما العيب إذن في ذلك ؟ علي أننا ينبغي ألا ننسي أن الرسول في صلاته في مكة قبل الهجرة إلى المهجرة المؤمنة و ألا كان تألفا منه المهجرة المؤمنة و أله كان تألفا منه المؤمن المؤمن المؤمن المؤمنة و أله كان تألفا منه المؤمنة و أله كان المؤمنة و أله كان المؤمنة و أله كان تألفا منه المؤمنة و أله كان المؤمنة و

<sup>.</sup> انظر في الصلح و نقضه ابن هشام 7 / 7 / 7 / 7 فما بعدها ، و 7 / 7 / 7 / 7 فصاعدا

<sup>(</sup>٦٠) انظر أيضا كِلِتْ / ٣٤١.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲۱)</sup> التوبة /۱ ـ ۱۳ .

الشوكاني / مجلد ٤ /ج  $\Lambda$  /  $\omega$  ، ۲۹ الشوكاني / مجلد ٤ /ج

<sup>(</sup>۱۳ انظر جوزیف هبي /۷۹۱ ـ ۷۹۲ .

ناك لامانس (انظر جوزيف هبي / ٨٠٠) ، ويتابعه في ذلك إدمون باور (نفس المرجع / ٨٠٠) . ( (15) ذاك لامانس

<sup>(</sup>۲۰) مرجليوث /٤٨.

<sup>(</sup>٦٦) انظر أمر تحول القبلة في البخاري / ١ / ١٦ .

كان يستقبل القبلتين معا . يتضح ذلك من عبارة ابن هشام « : وكان رسول الله بمكة وقبلته إلى الشام، فكان إذا صلى صلى بين الركن اليماني والحجر الأسود، وجعل الكعبة بينه وبين الشام>>(٦٧). قما معنى ذلك ؟ أليس معناه أنه كان يجمع بين التوجه إلي الكعبة وبيت المقدس معًا من قبل الهجرة ؟ لكنه لما انتقل إلى يثرب ، التي تقع في شمال مكة بينها وبين الشام ، وكان من المستحيل الجمع بين القبلتين ، ظل يصلي إلى بيت المقدس و هو يتوق إلى أن يستدير إلى الجنوب ، إلى الكعبة التي بناها أبو الأنبياء إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام فلوكان الأمر مجرد عواطف شخصية تجاه اليهود ، فهل كانت عواطف الرسول نحو قريش في ذلك الوقت هي عواطف الحبّ والوله حتى يتحول عن قبلة بيت المقدس إلى الكعبة ، التي كانواً يقومون عليها؟ وهل كان موقف مشركي مكة منه صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه في ذلك الوقت المبكر (بعد ٧١ شهرا من الهجرة) مما يبعث على الأمل في إسلامهم كي يتبع قبلة البيت الحرام ، الذي مقاليده في أيديهم ؟ إن العلاقة بين الرسول عليه السلام واليهود لم تكن بَعْدُ قد تطورت إلى ما تطورت إليه من عداوة مستحكمة ، فليس ثمة وجه إذن للقول بأنه تحول إلى الكعبة من تلقاء نفسه يأسًا منهم. وفضلا عن ذلك فلو كان الرسول قد قصد حقا بالصلاة إلى بيت المقدس تألف قلوب اليهود، وإن كنت لا أري في ذلك ما يشينه من أي وجه ، فلم نفر من اتخاذ البوق أداة لنداء المسلمين إلى الصّلاة ، وقد كانت اليهود تدعو به لذات الغرض ؟ ولِمَ لمْ يعد إلى بيت المقدس عندمًا عرض عليه ذلك نَفَرٌ من أشرافهم ليؤمنوا به ؟ (١٨) في هنا يتبري بعض المستشرقين يتهمونه بأنه اخترع قصة زيارة إبراهيم لمكة وبنائه الكعبة، ناسين بذلك أمورا ثلاثة هامة :الأمر الأول أن العرب كانوا يؤمنون بهذا أجيالا بعد أجيال ، أي أن النبي لم يخترع هذه القصة . وقد جاء في تاريخ ديودورس الصقلي ، الذي كان يعيش في القرن الأول للميلاد ، أن من العرب في ذلك الوقت من كانوا ينتسبون إلى نبات بن إسماعيل ، وهو ما نجده في شعر جاهلي لجد الصحابي حسان بن ثابت يفتّخر فيه بوراثته مفاخر نبت بن إسماعيل (الذي دُكِر في العهد القديم). كما جاء في التوراة السامرية أن بَرّية فاران (موطن إسماعيل كما جاء في العهد القديم أيضاً) تقع في الحجاز . ويذكر المؤرخ سُوزومين أن اليهود كانوا ينظرون إلي العرب الساكنين شرق الحد العربي على أنهم من نسل إسماعيل وإبراهيم وأنهم من تمّ من ذوي رحمهم . وهناك نص لتيودوريتو من النصف الأول للقرن الخامس الميلادي يصف فيه العرب بالقبائل الإسماعيلية (<sup>٦٩)</sup>. إذن فإبر اهيم عليه السلام هو جد العرب ، وإسماعيل ابنه كان يعيش في الحجاز ، ومعنى ذلك أنه هو نفسه قد زار ذلك الإقليم . كذلك كان الحنفاء يقولون لبعضهم البعض « : تعلموا والله ما قومكم علي شيء . لقد أخطأوا دين أبيهم إبراهيم ما حَجَرٌ نطيف به لا يسمع ولا يبصر ، ولا يضر ولا

<sup>(</sup>۲۷ ابن هشام /۱/ ۲۹۶ ، ۲۹۷

<sup>(</sup>۲۸) انظر ابن هشام /۲/ ۱۱۱ ، ۱۶۲ .

<sup>(</sup>٢٩) من الفصل الخاص بـ "ترجمة النصوص القرآنية و التعليق عليها في دائرة المعارف الإسلامية " من كتاب "دائرة المعارف الإسلامية الإستشراقية – أضاليل و أباطيل "الذي سيصدر قريبا بإذن الله لكاتب هذه السطور.

ينفع ؟ ياقوم ، التمسوا لأنفسكم ، فإنكم والله ما أنتم علي شيء .» ويعقب ابن هشام قائلا « : فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم » (  $^{(V)}$  . وكان زيد بن عمرو بن نفيل، وهو أحد هؤلاء المتحنفين ، يقول « : أعبد رب إبراهيم » ، وقال يوما وقد أسند ظهره إلي الكعبة « : يامعشر قريش ، والذي نفس زيد بن عمرو بيده ، ما أصبح منكم أحد علي دين إبراهيم غيري »  $^{(V)}$ . والأمر الثاني هو أن المشركين كانوا قد صنعوا لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام صورة في الكعبة مع ما صنعوا من صور للملائكة وفي أيديهما الأزلام يستقسمان بها  $^{(V)}$ . وإن دلالة ذلك واضحة تمام الوضوح ، وهي أن الرسول لم يخترع العلاقة بين الكعبة وإبراهيم عليه السلام ، بل كانت العرب تؤمن بذلك إيمانًا جازمًا . وثالثًا : لو كان الرسول هو الذي زيف مثل هذه العلاقة ، أو لو كان العرب واهمين فيما كانوا يعتقدون بشأنها ، لما سكت اليهود وهم البار عون في إثارة الفتن ، ولملأوا الدنيا ضجيجا و عجيجا . وأخيرا فإذا كان النبي عليه السلام قد اخترع قصة بناء إبراهيم وإسماعيل للكعبة فلماذا ، بدلا من ذلك ، لم ينسب بناءها إلي هود مثلا أو صالح أو أي نبي عربي آخر ، وبذلك يكون البيت عربيا وبانيه عربيا، مادام المقصود هو تملق العروبة لكسب قلوب مشركي مكة ؟

وما قيل عن استقبال الكعبة أثناء الصلاة يقال مثله عن الحجر الأسود ، فإن الوثنية لا تقوم في الأشياء أو الأفعال ذاتها بل في العقل والضمير . والمسلمون حين يحجون إلي مكة ويستلمون الحجر الأسود لا يفعلون ذلك لأنهم يعبدونه كي يقربهم إلي الله زلفي ( بل لم يؤثر عن عرب الجاهلية أنفسهم أنهم كانوا يعبدونه كما كانوا يعبدون الأصنام) . إنما هو سنة من سنن الطواف ، وكل ما يفعله الحاج هو أن يلمسه بيده ، فإن تعذر ذلك بسبب الزحام اكتفي بالإشارة إليه من بعيد . وقد قال الرسول لعمر رضي الله عنه « : يا أبا حفص ، إنك رجل قوي ، فلا تزاحم علي الركن ( أي الحجر ) ، فإنك تؤذي الضعيف . ولكن إذا وجدت خلوة فاستلم ، وإلا فكبر وامض » . وقد روي ابن عمر أن رسول الله استلم الحجر ثم وضع شفتيه يبكي طويلا ، فإذا عمر يبكي طويلا ، فإذا الحاج عند استلام الحجر « : اللهم إيمانًا بك ، وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك ، واتباعا لسنة نبيك سيدنا محمد » ( " ) ويري القارئ كيف أن كل كلمة وكل حركة بل كل خالجة إحساس تدل علي الإيمان العميق بالله سبحانه وتعالي وحده . فهذا هو الحجر الأسود الذي يدعي كثير من المستشرقين أنه بقية من الوثنية الجاهلية . لقد كان الرسول حتى في الجاهلية ينبذ العادات الوثنية في الحج . وقد شهدت السنة كان الرسول حتى في الجاهلية ينبذ العادات الوثنية في الحج . وقد شهدت السنة كان الرسول حتى في الجاهلية ينبذ العادات الوثنية في الحج . وقد شهدت السنة

(<sup>۷۰)</sup> ابن هشام /۱/ ۲۰۸ ، ۲۰۸ <u>.</u>

<sup>(</sup>۷۱) المرجع السابق /١/ ٢٠٨، ٢٠٨

<sup>(</sup>۱/۲) ابن هشام /3/ / / ، وابن كثير في تفسير قوله تعالى "و أن تستقسموا بالأزلام " (المائدة / المائدة /

<sup>).</sup>  $(^{(77)})$  انظر "فقه السنة "لسيد سابق /1/0.00-0.00 ، و القاموس الإسلامي لأحمد عطية الله / مادة " استلام الحجر " .

التاسعة بعد الهجرة القضاء علي هذه العادات السخيفة (ألم المعائر الحج كلها ، مثلها كَمَثل شعائر الصلاة والصوم والزكاة ، هي عنوان علي طاعة الله والمسارعة في مرضاته . كما أنها تعبير عن الوحدة بين المسلمين ، إذ يرتبطون جميعهم علي تنائي البلاد واختلاف اللغات والسحن بقبلة واحدة علي كل منهم أن يحج إليها ويجتمع عندها بإخوانه المسلمين من كل صقع مرة في العمر . ثم أكان الحجر الأسود أهم من هُبَل أو بقية الأصنام الثلاثمائة والستين ، التي أطيح بها جمعاء غداة الفتح إلي الأبد ؟

والآن نصل إلى التهمة الأخيرة ، وهي تهمة الانغماس في شهوات الجنس واختراع الوحى بعد الوحى لتسويغها والمستشرقون حين يتناولون هذه النقطة لا يلتزمون بحقائق التاريخ حتى لو كانت استنتاجاتهم خاطئة من وجهة نظرنا ، بل إن بعضهم ليخترع من عنده أشياء ما أنزل الله بها من سلطان : فأدمون باور مثلاً يزعم أن الرسول قد أعفي نفسه من الالتزام بحرمة زواج المحارم (٥٠) ، أما واشنجتن إرفنج فإنه يدعي أن آية « الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ... إلخ » (١٠) قد منعته عليه الصلاة والسلام من اتخاذ مارية حظية فاخترع وحيا خاصناً به  $(^{(\vee\vee)})$ ، مع أن مارية كانت ملك يمين ، وهذا جائز في الإسلام لأي مسلم ، ولا تسبب حالتها أية مشكلة من أي نوع ، فضلا عن أن الرسول عليه السلام قد أعطي حسان بن ثابت أختها سيرين ، فهل اخترع له الرسول أيضا وحيًا له ؟ أم ماذا ؟ ولقد أفاض الكتاب والمفكرون المسلمون في العصر الحديث في الرد على اتهامات المستشرقين للرسول عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بزواجه مما لا أجد معه ضرورة لتناول هذه المسألة ، وإن كنت أري مع ذلك أن الأمر ، قبل نزول الوحى بتحديد الزوجات اللاتى يستطيع المسلم أن يحتفظ بهن في نفس الوقت بأربع ، لا يحتاج كل هذا العناء ، فما دام التروج بأكثر من أربع كان قبل ذلك مباحا فما معنى اختصاص أعداء الإسلام للرسول عليه الصلاة والسلام بالنقد ؟ أما احتفاظ الرسول بكل زوجاته بعد التحديد ، و هن أكثر من أربع ، فهو الذي يحتاج إلي بيان . وإن أهم سؤال في نظري هو : أكان الأمر هنا أمر شهوة وتلفيق وحي لتسويغها أم أمر سماح الهي ؟(١٧٨). وأحب أن أبادر فأقول: لقد أثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أثر عنه أن مما حُبِّب إليه من

 $<sup>\</sup>overline{(^{(Y^{\xi})})}$  انظر ابن هشام /۱/ ۱۸۶ - ۱۸۸ ، و 3 /۱۶۱ .

<sup>(</sup>۲۵) انظر جورزيف هبي /۱۸ .

<sup>(</sup>۲<sup>۱)</sup> النور / ۲.

<sup>(</sup>۷۷) انظر إرفنج / ۱۳۳.

<sup>(</sup>La Condition de la Femme في رسالة الدكتوراه التي حصل عليها من باريس dans la Tradition et l'islamisme .P.18)

ردد الدكتور منصور فهمي رأي المستشرقين في هذه المسألة ، ولكنه سرعان ما عاد بعد رجوعه من فرنسا عن مثل هذه الأراء ، مما يدل علي مدي نما لتأثير المستشرقين علي أبناء المسلمين أحيانا من خطر شديد . انظر "الملل و النحل " للشهرستاني / تحقيق محمد سيد كيلاني / / / / % / %

دنيانا النساء ، وإن كان قد ذكر أيضًا أن الصلاة هي قرَّة عينه ( $^{(4)}$ ) بلكن حب الرجال للنساء ، والعكس أيضا ، ليس عيبا . إنما القضية هي : أكان الرسول متهالكا علي المرأة  $^{(1)}$  . إن المعروف مثلاً عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعزف عن مصافحة النساء ( $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .

(٢٩) انظر مثلا / مجلد ١ / ج١ / ص ١٢٧ أما ما ورد منسوبا إلى بعض الصحابة عن قوته الجنسية و أنه كان يطوف على نسائه جميعهن في الليلة الواحدة فهو سخف لا يحتمل المناقشة، فمن أين لهم أنه كان ينام مع كل منهن في نفس الليلة ؟ إنه لم يؤثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن واحد من أمهات المؤمنين عليعن رضوان الله كلام في هذا الموضوع، فهل كان هناك إذن من يقتفي أثره و يتجسس عليه صلى الله عليه وسلم ليري ماذا يفعل إذا دخل عند كل زوجة من زوجاته ؟ ثم من أين لرجل ، كائنة ما كانت قوته الجنسية ، الوقت لمضاجعة تسع نساء في ليلة واحدة ، وبخاصة إذا كان كالرسول عليه السلام يقوم الليل يعبد ربه ، أما عندما ينام فكلما تقلب في فراشه و ظن الفجر قد حان قام فغسل أسنانه و أخذ يدعو ربه ثم يخلد ثانية إلى النوم حتى يطَّلع الفجر و يسمع صوت بلال ؟ (انظر مثلا الشوكاني / مجلد ٢ / ج ٣ / ص ٣٧ ، حيث تقول عائشة ردا على من سألها عن وتر صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام: "كنا نعد له سواكه و طهوره فيبعثه الله متي شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك و يتوضاً و يصلي تسع ركعات....إلخ ". وانظر كذلك ، في كيفية قضائه عليه السلام الليل البخار /١/ ٤٦ ، ١١٧ ، ١٩٨ ، و ٣ / ١١٦ ، و ٧٤/٤ ، والموطأ/١٠٣/٣ ) ثم كيف أمكن هذا الشهواني العارم أن يفطم نفسه عن زوجاته شهرا كاملا كما سيأتي بيانه بع قليل ؟ و أيضا ما القول في أن ذلك يخالف ما هو معروف عنه صلى الله عليه وسلم من أنه كان يخصص لكل واحدة من زوجاته ليلة لا تشاركها فيها غيرها ؟لكل هذا أجدني غير مطمئن لهذا الحديث الذي يستطيع القارئ أن يجده في الشوكاني (مجلد ١/ ج١/ ص ٢٣٠).

(^^) فلم إذن لم يتزوج علي خديجة وقد كان شابا لم ترهقه السنون ولا متاعب الدعوة والحروب ؟ إن المستشرقين ينبرون هنا زاعمين أن مكانة خديجة ومالها قد أخضعاه لها وجعلا لها الكلمة العليا في البيت ، كأن مكانته عليه السلام في قومه لم تكن أكبر من مكانتها ، وإلا فلم اختارته هي نفسها وأرسلت إليه من تعرض عليه الزواج بعد أن رفضت رجالات قريش الذين تقدموا لها ؟ ثم إذا لم يكن يستطيع أن يتزوج عليها أكان أيضا لا يستطيع أن يجد متنفسا الشهواته المنطلقة مع مومسات مكة مثلا ؟ أما المال فإن أبا بكر قد أنفق ماله كله علي الدعوة ، وكان تعضيده للرسول عليه السلام من العوامل الهامة جدا لانتصار الإسلام ، ومع ذلك فلم يمنع ذلك كله الرسول أن يتزوج علي عائشة ابنته (كانت صغيرة بكرا نضرة علي عكس خديجة) لا زوجة واحدة ولا اثنتين بل ثماني ؟ وأخيرا كيف نعلل إخلاصه لذكري خديجة إلي آخر حياته وتفضيله لها حتي علي عائشة ، التي كان يغيظها ذلك منه أيما غيظ ؟

ولوكلمة غزل عابرة أو غامضة وحياته الشخصية ، والحمد لله ، واضحة وضوح الشمس ليس فيها أسر ار (<sup>(٨٢)</sup> . ثم إن حياته عليه الصلاة والسلام كانت ، بوجه عام ، حياة متقشفة ، ولم يعرف عنه اهتمام بالغذاء ، بل كان يأكل ما تيسر ، وكانت الأسابيع تمر على بيته لا يوقد فيها نار ، ولا يتعدي طعامه أثناءها التمر والماء . وفي بعض الأحيان كان لا يوجد في البيت شيء أصلاً. وهذا ثابت مستفيض لا أحتاج إلى أن أحيل القارئ علي مصادره. ولا يمكن أن يقول عاقل أبدا إن هذا سلوك المتعبدين لشهواتهم. كذلك لو كان الرسول عبدًا لشهوة الجنس أكان بمقدوره أن يفطم نفسه عن زوجاته شهرا حين أبدين شيئا من التطلع إلى عيشة أرفه مما كن فيه ؟ قد يقال إنه أراد أن يعاقبهن لكن السؤال هو : ولم يريد أن يعاقبهن أصلاً ، والشهواني في مثل هذه الحالة يعمل بكل ما في وسعه وما في غير وسعه لإرضاء من يهواهن الفؤاد ؟ ثم لو سلمنا بهذا ، وهو لا يمكن التسليم به ، أفما كان عليه السلام قادر ا على أن يتزوج خلال هذا الشهر الجاف جنسيا مَنْ تَبُلّ ريقه وتخفف عنه الحرقات التي بين الضلوع ؟ بل إن الولائم التي كان يصنعها في أعراسه عليه الصلاة والسلام كانت تتسم بالبساطة الشديدة ، مع أن أموال الدولة كانت كلها تحت يده يقدر أن يغترف منها بالكفين كما يشاء ليرضي زوجاته ، وهن بَعْدُ نساء لا يكرهن ، علي الأقل ، أن يعبر زوجهن عن رغبته فيهن بإقامة الولائم الفخمة التي تراق فيها الخمور ويكوَّم فيها اللحم تكويما . لا ، ليس هذا سلوك شهواني متهالك على المرأة . وكذلك ليس شهوانيا لئيما من تستعيذ منه بالله إحدي زوجاته حين أراد الدخول بها ، وكانت حديثة عهد بكفر ، فلا يكون رد فعله إلا أن يقول: ﴿ مَنيعٌ عائذ الله ›> ثم يسرحها بإحسان ويردها إلى أهلها معززة مكرمة دون كلمة واحدة تسيء إليها أو نية في تأديبها على ما بدر منها (٨٣). للتفكهة ألفت نظر القارئ هنا لما زعمه واشنجتن إرفنج (٨٤) من أنه عليه الصلام والسلام كان إذا رأي امرأة جميلة سوي شعره ومسح علي حواجبه. ولا أدري من أين أتى بهذه الرواية التي لا تنطبق إلا على المتعطلين الذين يقفون على النواصى يعاكسون العابرات ويحتكون بهن . والغريب أن إرفنج نفسه قد وصف الرسول قبل ذلك بصفحة بأنه كان محبا للصوم ، بسيط الملبس ، يكره بطبيعته المظاهر الفارغة . كما وصفه في موضع آخر بأن الصلاة كانت سلوي روحه  $^{(aa)}$  . وفي موضع ثالث يقف عند بساطّة معيشته وبيته كما رسمها عدي بن حاتم حين وفد عليه (٨٦) ، وهو ما يتعارض تمام التعارض مع الشهوانية . أما بالنسبة لاحتفاظه بزوجاته جميعا بعد نزول القرآن بتحديد زوجات المسلم بأربع غير ما ملكت يمينه، فأول ما ينبغي أن نذكره هنا هو أن هذا التحديد لم يتم إلا في السنة الثامنة للهجرة، أي في آخر حياة الرسول ، وكان قد جاوز الستين وبننى بزوجاته جميعا فلم يتخذ بعد

فارن المبادئ الأخلاقية الصارمة في الإسلام بالتحلل الخلقي (كإسقاط الصلاة وإباحة الزنا والخمر) في دين مسيلمة حسبما جاء مثلا عند ابن هشام (١٦٥/٤).

نظر ابن هشام / ٤ / ٢١٧ . وانظر أيضا البخاري / ٣ / ٦٩ ، والشوكاني / مجلد ٣ / ج ٦ / ص ٢٤٣.

<sup>(</sup>۸٤) ص (۹۳/

<sup>(</sup>۸۵) ص / ۱۹۹

<sup>(</sup>۸٦) ص (۸٦)

ذلك زوجة أخرى . وإن المرء ليتساءل : ترى لو كان الرسول متدلها في حب النساء فلِمَ حددهن حينئذ بأربع إذا كان لن يلتزم بذلك التحديد ؟ أكانت غايته أن يحرج نفسه بإصدار تشريع لا يلتزم هو به ؟ أم يا تري كان حتى ذلك الحين ، أي بعد ثماني سنين من التهالك على النساء كما يصوره أعداء الإسلام ، يجهل هذا الضعف في نفسه وأخلاقه ؟ إن الرسول لو كان هو مؤلف الوحى لما أصدر مثل هذا التشريع أبدًا حتى لو انطبقت السماء على الأرض ، أو على الأقل كان ينبغى عليه أن ينسخه إذا وجد أنه لن يستطيع الالتزام به كما ظن قبلا . ولا يقولن قائل إن النسخ في الشريعة إنما يكون تدرجا نحو الأصعب ، فإن القرآن قد توقع من المسلمين في بداية معاركهم مع الكفار أن يهزم الواحد منهم عشرة من أعدائهم ثم خفف ذلك إلي اثنين فقط (٨٧). كذلك شرع القرآن في فترة من الفترات على كل من يريد مناجاة الرسول على حِدة أن يقدم بين يدي نجو اه صدقة ثم نسخ ذلك (٨٨٠) . فإذا لم يكن هذا و لا ذاك فلم أصدر مثل هذا التشريع وقد كان التعدد بلا صابط عُرْقًا متبعا ؟ أكان هناك حزب نسائى بين أتباعه يقوم بالضغط عليه ويلوح له بأنه لن يعطيه أصواته في الانتخابات إلا إذا حدد عدد الزوجات؟ أم تمرد عليه أحبُّ أربع زوجاته إلى قلبه وخيّرنه بين التحديد أو تركه واللحاق بأهلهن ؟ ولكن من هن ياتري هؤلاء الأربع الواثقات بأنفسهن كل هذه الثقة ؟ ولِمَ لَمْ يسر "ح الباقي من زوجاته ويحتفظ بهؤلاء وحدهن وله فيما ملكت يمينه مندوحة عن مخالفة التحديد ؟ بل لقد كان يستطيع ، مادام نوي أن يصدر هذا التشريع ، أن يطبقه على نفسه مع إرضاء شهوته الجسدية بأن يطلق كل زوجاته القديمات التي لم يكن له من واحدة منهن ولد يمكن أن يبقى عليها من أجله ويتزوج بدلا منهن أربعا من أجمل بكاري العرب إن العجيب أن يكون محمد شهوانيا إلى هذا الحد الذي يتفنن في تصويره هؤلاء المستشرقون ويخترع مثل هذا الوحي المحرج مع أنه قبل ذلك بسنة واحدة كان قد تزوج صفية بنت خُيئي، رضوان الله عليها ، اليهودية الأصل ، وكان يستطيع أن يُبْقِيها أمَّة لأنها من السبي . وقبل صفية بسنة اتخذ جويرية بنت الحارث زوجة، مع أنها كانت من نصيب أحد المسلمين من سبى بنى المصطلق ، فكان الأحري أن يتخذها عليه السلام أمّة ، ولكنه لم يفعل هذا أيضا . فهل كان يبحث عن المتاعب يخلقها لنفسه خلقا ليزداد إحراجا فوق إحراج بإضافة زوجتين إلى زوجاته اللائي سيصدر بعد شهور تشريعا لا يسري عليهن ؟ إن هذا إنما يدل على التخبط، وهو لم يكن يوما من سمات الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك فإن الذين يأخذون عليه أنه أعفى نفسه من الالتزام بأربع زوجات يتناسون أن القر آن بعد

ذلك بقليل قد نزل يحرم عليه هو وحده من دون المسلمين أن يستبدل بأي من زوجاته زوجة جديدة ، مما يدل علي أنه عليه السلام كان له وضع خاص في هذه

 $<sup>^{(\</sup>Lambda V)}$  الأنفال  $^{(\Lambda V)}$ 

<sup>.</sup> 17 - 17 المجادلة / المجادلة

المسألة ، فتارة يلتزم المسلمون بما لا يلتزم به ، وتارة العكس . وفي النهاية أود أن أشير إلي أن أحدا من المسلمين أو حتى من المشركين لم ينكر عليه صلي الله عليه وسلم ذلك .ولو قد أحس المسلمون أن في الأمر ما يدعو إلي الريبة لما سكتوا ، وفيهم عمر النقادة ، وكان حمًا للرسول ويهمه ألا يكون لبنته كل هؤلاء الضرائر ، فيضطر الرسول إلي إصدار تشريع يعفيهم مثله من الاقتصار علي أربع زوجات ليسكتهم فلا يسببوا له المشاكل .الحقيقة أنني كيفما قلبت هذه المسألة لا أجد فيها ما يؤخذ علي الرسول ، فإن السماء هي التي شرعت ، أما هو فلم يشرع لنفسه ولا للمسلمين من عنده شيئا . وأظنني كنت صريحا جدا في معالجة الأمر كله سلبا وإيجابا (١٩٩٩).

ويتصل بهذا الاتهام المتهافت ما تلقفه المستشرقون من رواية ضعيفة اخترعها ورواها بعض من ينتسبون إلي الإسلام ولا يقدرون المسؤولية فيما يقولون ويتناقلون ، وهي الرواية التي تتعلق بزواج الرسول الأكرم بابنة عمته زينب بنت جحش . وتتلخص هذه الرواية في أن رسول الله ذهب يوما إلي بيت زيد في أمر فلم يجده ، وكلمته زوجته زينب من وراء الستار وهي تلبس ملابسها علي عجل، فإذا بالهواء يرفع الستارة بغتة ليراها الرسول حاسرة ، مما كان له تأثير طاغ علي مشاعره فانصرف وهو يردد « : سبحان مقلب القلوب . »! ولما جاء زيد وعلم من زوجته بما حدث فهم أن الرسول قد علِق زوجته ، فذهب إليه وعرض عليه أن يطلقها ويتزوجها هو فأمره عليه السلام أن يمسك عليه زوجته ويتقي الله . ولكن الوحي ما لبث أن نزل علي الرسول يكشف مشاعره التي حاول عبثا أن يخفيها ، ويأمره في صراحة أن يتخذ زينب زوجة . هذا ، وقد أضاف واشنجتن إرفنج من عنده بعض التوابل ، إذ ذكر أن الرسول عليه السلام هو الذي فاجأ زينب وهي في عنده بعض التوابل ، إذ ذكر أن الرسول عليه السلام هو الذي فاجأ زينب وهي في

(<sup>(A)</sup>) أحب أن أشير هنا إلي رأي هربرت چورج ويلز (الكاتب والعالم والمؤرخ الإنجليزي المشهور) في الرسول عليه السلام، فهو ، وإن وصف الإسلام الذي صنعه - علي حد قوله - محمد نفسه بأنه دين عظيم ، يرمي رسولنا صلي الله عليه وسلم بالشهوانية ، ويستكثر عليه أن يوضع في مصاف عيسي عليه السلام وجوتاما وماني (The Outline of History, p. 234) . إن ويلز هذا المتقزز من خلق نبينا عليه السلام فيما يتعلق بالمرأة ، والمتدله في عفة المسيح عليه وعلي نبينا أفضل الصلاة والسلام ، يتناول حياته هو نفسه بالتشريح في عليه وعلي نبينا أفضل الصلاة والسلام ، كاشفا غسيله القذر في حديثه عن المومسات كتابه "Experiment in Autobiography" ، كاشفا غسيله القذر في حديثه عن المومسات اللاتي كان يصطادهن من أزقة لندن ، وعن تكرار خيانته لزوجته في أول فرصة تسنح له ، دون أن يبدي أية مقاومة يسوغ بها هذا الترفع الكاذب ، كما حدث مثلا عندما خلا عليه البيت هو السابع من ذلك وآنسة كانت تساعده في بعض الأعمال حسبما جاء في الفصل الثاني من الباب السابع من ذلك الكتاب.

مباذل البيت ، وذلك حين اقتحم عليها خلوتها في بيتها بصفته أبا لزوجها بالتبني ، فرأي جمالها مكشوفا أمام عينه المحملقة (٩٠٠).

وأول شيء أحب أن أسارع فأقوله هو أننا لم نسمع بمثل حادثة الستار هذه في أية رواية أخري عن ذلك العهد ، بل إن الستور لم ترخ في بيوت الرسول إلا بعد زواجه من زينب (<sup>(1)</sup> الحقيقة أن هذه رواية من الروايات الغرامية التي هي بامرئ القيس وابن أبي ربيعة أليق . أما ادعاء إرفنج بأنه قد اقتحم علي زينب خلوتها فليقل لنا أولا من أين له به ، فإن مثل هذا السلوك ، فضلا عن أنه يجافي خلق الرسول والصحابة ، لم يرد ولا حتي في تلك الرواية التافهة التي هي محل كلامنا الآن.

وثمة نقطة هامة جدا في قصة زينب هذه هي أنها وأهلها كانوا قد رفضوا رفضا باتا أن تتزوج زيدًا ، الذي لم يكن إلا عبدًا للرسول أهدته إليه خديجة عند زواجها فأعتقه عليه السلام ، بينما زينب هي ابنة عمة محمد زعيم المسلمين وحاكمهم ورسول السماء ، وأسرتها من أرفع أسر قريش عزة ومكانة ، ولولا أن وحيا قرآنيا شديد اللهجة قد نزل في زينب وأهلها يعنفهم علي هذا الرفض ما رضيت ولا رضوا أبدا والشاهد هنا أن هذه هي المرة الوحيدة تقريبا التي أرغم فيها الرسول امرأة علي التزوج ممن لا تريد (٢٠)، فإن الشريعة الإسلامية تتشدد في هذه المسألة حتى إن فتاة ذهبت إلي الرسول تشكو له من أن أباها قد زوجها من ابن عمها ليرفع بذلك الزواج خسيسته ، ففك الرسول عليه السلام عقد الزواج بسبب رفض الفتاة ، التي عادت بعد فسخ العقد فأعلنت موافقتها قائلة إنها إنما فعلت ذلك ليعرف الآباء أن لبناتهم إرادة يحاول، ولو من بعيد ، إرغام زوجته التي استعاذت بالله منه ( وكانت حديثة عهد بكفر ) علي البقاء في عصمته ، وإنما سرحها تسريحا جميلا . وفضلا عن ذلك فلدينا حالة بريرة ، وكانت أمة فأعتقت ، وعندئذ أعلنت أنها لا تريد البقاء مع زوجها ، الذي أخذ يجوب شوارع المدينة وراءها وهو يبكي من فرط تعلقه بها ، وقلبها لا يرق أخذ يجوب شوارع المدينة وراءها وهو يبكي من فرط تعلقه بها ، وقلبها لا يرق أخذ يجوب شوارع المدينة وراءها وهو يبكي من فرط تعلقه بها ، وقلبها لا يرق

 $<sup>^{(9)}</sup>$  إر قنج / 11۲ . وقد أورد د محمد حسين هيكل هذه القصة في «حياة محمد » (ص /  $^{(9)}$  ار قنج / 11۲ . وقد أورد د محمد حسين هيكل هذه القصة أيضا (ص /  $^{(9)}$  علي نحو قريب من هذا . كما روي مكسيم رودنسون هذه القصة أيضا (ص /  $^{(9)}$  كيف  $^{(9)}$  ) ، وإن لم يرد فيها ذكر لستار بل قال إن زينب قد قابلته وهي شبه عارية . ولا أدري كيف واتت زينب الجراءة علي مقابلة الرسول صلي الله عليه وسلم بهذا الشكل . إن هذا ليسُلوك ممثلات أدوار الإغراء أشبه وانظر إشارة لهذا الأمر ساخرة في ص /  $^{(9)}$  من كتاب"Comparative Religion" لبوكيه (  $^{(9)}$  A.C.Bouquet ) ، وهو رجل دين نصراني بريطاني.

<sup>(</sup>أأ) انظر البخاري /١٧٧/٣.

<sup>(</sup>٩٢) هناكَ حالة أخري قابلتني في كتب الحديث التي رجعت إليها نجد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام يتدخل لدي العروس لترضي بمن خطبها له. والطريف أن الرجل الذي رشحه الرسول في هذه المرة هو أسامة بن زيد بن حارث!

<sup>(</sup> الشوكاني / مجلد ٣ / ج ٦ / ص ١٠٨ ) .

له وعبثا حاول الرسول عليه السلام الشفاعة له ، فقد أصرت علي أن ينفصلا ، فكان لها ما أرادت على أن ينفصلا ، فكان لها ما أرادت فأين بريرة من زينب سليلة العز والشرف ؟ ولماذا ينزل وحي فيها هي وأهلها خاصة يرغمهم علي أن يرضوا بالزوج الذي اقترحه الرسول عليهم وهو عبد عتيق ؟ ألا إن في الأمر سرا سوف ينجلي حين ينزل وحي آخر يرغم الرسول عليه السلام بدوره علي أن يتزوج زينب هذه . ولكن فلننتظر قليلا.

ثم لو أن الرسول كان طالب شهوة فلِمَ لمْ يدخل البيت عندما رأي زينب على تلك الهيئة المزعومة (فهو علي كل حال ابن خالها) ويتودَّد إليها متظاهرا بأنه يريد أن يكفر عن إر غامه إياها على الزواج من زيد ، وبخاصة أن العلاقة بينها وبين زوجها لم تكن على ما ترام بسبب إحساسها أنها مغموطة في هذا الزواج ، ثم يتخذها ( أستغفر الله) عشيقة ؟ وهي بعدُ ليست إلا زوجة لمن كان في يوم من الأيام له عبدا فمنَّ عليه بالحرية وقربه منه ، أما هو فزعيم الأمة وحاكمها المطلق على زعم المستشرقين ، أمره مطاع و لا يتورع عن تلفيق الوحي لتسويغ ما يريد . إن القارئ يمكنه أن يتصور منطقية هذا الحل إذا وضع في ذهنه أن مَلِكًا حَسُنَتْ في عينه زوجة خادمه أو سائقه مثلا ، وكان هذا الملك لا يبالي بخلق و لا عُرْف كريم ، فماذا تراه فاعلاً إلا أن يأمرها بأن تتبعه إلى فراشه فتفعل ؟ وذلك بدلا من أن يتزوجها وينزل في نظر الناس من عليائه إلى اتخاذ امرأة خادمه زوجة له . ثم إن هناك في المسألة جانبا خطيرا أشد الخطورة ، فإن العرب لم تكن ثُقِرٌ قط مثل هذا الزواج ، لأن التبنى في نظر هم كان هو والأبوة الطبيعية شيئا واحدا . وهذا هو لب المشكلة كلها ، ومن ثمة نستطيع أن نفهم تردد الرسول وعدم رغبته في إتمام هذا الزواج ، كما هو واضح من قوله تعالى «: وتخشى الناسَ ، واللهُ أحقُّ أن تخشاه >> (٥٩٥) ، الذي فهمه رودنسون على أنه إشارة إلى أن محمدا قد خاف أن يعرف الناس تعلق قلبه بزينب ووقوعه في هو آها منذ تلك النظرة المزعومة (٩٦) ، مع أن له تفسيرًا آخر يتسق مع تحليانا هذا الذي نراه أقرب تماما إلى المنطق ، ولا ندري لِمَ لمْ يشر إليه بكلمة واحدة ، وهو أن الرسول لم يشأ أن يواجه الناس بأن عليه أن يتزوج زينب لكن وحي الله ينبغي أن يُبِلِّغ للناسُ مهما تكن مرارته، وشرع الله لا بد أنّ يطبّق مهما يتعارض مع التقاليد الحديدية وليكن أول من يطبق هذا التشريع هو الرسول نفسه على رغم ما سوف يثيره من لغط لما سيسببه للناس من صدمة شديدة . أما الادعاء بأن نظرة واحدة مباعتة لزينب ، ولما تكن قد استكملت ارتداء ملابسها ، قد زلزلت قلب محمد فمن الصعب جدا قبوله للماذا ؟ لأن الرسول هو الذي أرغمها على الزواج من زيد ، وكان ذلك منذ وقت قريب فما الذي تغير فيها في هذه المدة القصيرة جدا حتى ترج كيانَه نظرةُ إليها ؟ لو أنه عليه السلام لم يرها منذ طفولتها ثم فوجيء بها امرأةً ناضجة الأنوثة لقلنا: هذا معقول ، فإن فترة المراهقة تُحْدِث من التّغييرات في الفتيات الأعاجيب . أما أن تتغير امرأة ناضجة فعلا في هذا الزمن الوجيز فهو غير

 $<sup>^{(45)}</sup>$  انظر  $_{(47)}$  انظر  $_{(47)}$  الصالحين $_{(47)}$  -  $_{(47)}$  انظر  $_{($ 

<sup>(</sup>٩٥) الأحزاب / ٣٧.

<sup>(</sup>۹۹) رودنسون / ۲۰۷ – ۲۰۷ .

معقول ، وبالذات إذا عرفنا أن زينب لم تكن راضية عن زوجها ودائما تعيّره بأنها أشرف منه ، لأن مثل هذه الزوجة لا تجد في حياتها الزوجية دافعا إلي الاهتمام بشكلها أو ملابسها أو زينتها ، وهي الأشياء التي يمكن أن تجعلها تبدو جميلة إذا لم تكن كذلك ، أو تزيدها ، إن كانت ، جمالا فوق جمال.

إن القصة تمضي فتقول إن محمدا عليه أفضل الصلاة وأزكي السلام ، عندما وقع بصره عليها وهي في حالتها تلك ، قد انصرف من فوره وهو يردد « : سبحان مقلب القلوب . » ! فقف معي هنا أيها القارئ وقل لي : علام تدل هذه العبارة ؟ ألا تدل ، حتي بفرض صحة هذه الرواية ، علي أن الإيمان بالله كان يملأ قلب محمد عليه السلام ، وأنه كان يري ربه مطلق المشيئة ؟ ثر ي أهذه مشاعر دجال يزعم كذبا أنه متصل بالله يأتيه الوحي من لدنه بينما هو في الحقيقة يلفق هذا الوحي ليحقق به شهواته ؟ علي أية حال لقد رجع محمد ، بناء علي هذه الرواية ، ولم يفكر ولو لحظة في الدخول علي زينب برغم أن البيت كان خاليا عليها . إن رد الفعل الطبيعي هنا ، مادام محمد أسيرًا لشهوته كما تصوره كتابات المستشرقين ، هو أن يدخل وينفرد بمن زلزلت كيانه ، حتي لو كان كل ما سيفوز منها حينذاك هو مجرد الأنس بالحديث معها ساعة ومَلْء العين من جمالها إلي أن يعود الزوج المسكين من الخارج.

ولنفترض أن محمدا قد أخطأ خطأ العمر حين ترك هذه الفرصة الغالية تفلت منه فانصرف بدلا من أن يدخل ، فلِمَ لمْ يهتبل تلك الفرصة الأخري التي قدمها إليه في منديل من حرير الزوجُ الساذج السادر في حب سيده غفلة منه وحمقًا ، أستغفر الله، حين أتى إليه تو علمه بالحادثة وعرض عليه بإخلاص السدّج وحرارة الحمقى أن يتنازل له عن زوجته، التي وقعت في قلبه موقعا؟ لقد كان جواب الرسول على هذا العرض هو « :أمْسِكُ عليْكَ زَوْجَكَ واتَّقِ اللَّه . » أتراه كان يتردد خوفا من كلام الناس ، حتى إذا ما تهيأ الرأي العام لذلك لم يجد غضاضة في قبول العرض ؟ لكن هذا الأمر قد ظل سِرًّا بين أطّر اف هذا المثلُّث فلم يبلغ آذان الّرأي العام ، ولم يتهيأ من ثمة هذا الرأي العام لذلك الأمر الجلل . ثم ألم يكن أفضل من هذا كله وأسرع وأبلغ بمحمد إلى غرضه وشهوته أن يتفاهم مع زوجة عبده السابق على ترتيب لقاء سري بينهما كلما سنحت الفرصة بدلا من وجع الدماغ هذا والدخول في هذه المتاهات المعقّدة والتعرض لألسنة الناس؟ أم تراه حين أخطأ وأفلت فرصة الخلوة بها قد فاته أيضا أن يلجأ إلى حيلة داود على حسب ما يرويه الكتاب المقدس ، الذي يتهم هؤلاء المستشرقون أنفسُهم سيدنا رسول الله بالسرقة منه ، فيرسل زيدًا في غزوة من الغزوات المهلكة بعد الاتفاق مع واحد من أصحابه الذين يغارون منه على أن يضعه في مقدمة الصفوف عرضة لرماح الأعداء وسهامهم وسيوفهم كي يموت ، بالضبط كما فعل داود مع أوريا قائده المقرب إليه عندما وقع له شيء مشابه لما وقع لمحمد على حسب هذه الرواية الملفقة ، على رغم أنه ، على عكس محمد ، قد أروي غلته من امرأة هذا القائد قبل أن يرسله إلى الحرب ليموت هناك ويخلو له بذلك وجه الزوجة ؟ لقد فعل داود هذا بقائده المقرب إليه ، فلم لمْ يفعله محمد مع عبده السابق ؟ إن التخلص من عبد سابق لأهون ألف مرة من التخلص من قائد له مكانته الاجتماعية والسياسية الرفيعة مثل أوريا<sup>(٩٧)</sup> أم تراه عليه السلام لم يكن يسرق من اليهود إلا الأفكار الطيبة بينما يعف عن الأفكار الشريرة ؟

علي أنني مازلت أري أن من المستحيل أن يكون الأمر قد تم علي النحو الذي تزعمه تلك الرواية المتهافتة ، فقد كانت علاقة الحب المتبادلة بين محمد وزيد من المتانة والعمق والرسوخ حتي إن زيدا في صباه قد فضله علي أبيه وأمه وكل أهله الذين لم يكن قد رآهم منذ اختلف وبيع بَيْع العبيد وتقاذفته المقادير حتي استقر في يد محمد ، ورفض أن يرجع معهم حين خيره النبي بين البقاء معه أو الذهاب مع أهله (٩٠٩) ولم يؤثّر عنه بعد ذلك قط أنه حنَّ إلي أهله مرة . تري أيمكن أن يبلغ الحب من قلبه هذا المبلغ المستحيل لو أنه شام من محمد ريبة علي مدي هذه السنوات الطويلة ؟ أم تري كان يبقي بعد هذه الحادثة معه عليه السلام لو أن مجرد صدي هاجس خافت قد عبر قلبه ؟ أم تري محمدا ، وهذه أبوّته لزيد الذي رباه علي يديه وسقاه من كؤوس حنانه الصافية منذ كان صبيا حتي أصبح الآن رجلا فأرغم بنت عمته هو الزعيم والحاكم المطلق السلطان علي الزواج من هذا العبد السابق ، يمكن أن يقع في مثل هذا الغرام المشتعل فجأة مع زوجة ابنه ؟ أم تراه ، بافتراض صحة وقوعه في هواها من مجرد نظرة عابرة ، كان يرضي أن يتزوجها لولا أمر السماء له بأن يكون أول من يطبق نظرة عابرة ، كان يرضي أن يتزوجها لولا أمر السماء له بأن يكون أول من يطبق ذلك التشريع الجديد علي نفسه ليحطم التقليد الجاهلي الذي كان يَعد الابن بالتبني مثل ذلك التشريع الجديد علي نفسه ليحطم التقليد الجاهلي الذي كان يَعد الابن بالتبني مثل ذلك التشريع الجديد علي نفسه ليحطم التقليد الجاهلي الذي كان يَعد الابن بالتبني مثل ذلك التشريع الجديد علي نفسه ليحطم التقليد الجاهلي الذي كان يَعد الابن بالتبني مثل ذلك التشري تماما ؟

علي أن هذاك شيئا فات هؤلاء المسار عين إلي تصديق كل ما من شأنه أن يلطخ سمعة الرسول الأعظم محمد ، وهو أن تلك الرواية المتهافتة تقول إن زواج محمد من زينب بعد طلاقها من زيد قد أثار زوبعة شديدة لأن الناس لم يستطيعوا بسهولة أن يهضموا زواج رجل من مطلقة ابنه ، حتي لو كان ابنا سابقا بالتبني . أفلم يكن المنطقي إذن ألا يفكر زيد في عرض تطليق زوجته علي أبيه السابق ليتزوجها ما دام الناس كانوا يستنكرون مثل هذا الزواج إلي هذه الدرجة العنيفة ؟ ثم أليس من المنطقي أن ننكر نحن إمكان حدوث ذلك ؟

ثم عائشة! لقد كانت زوجة غيورًا ، ولو أنها أحست بشيء يحاك في الخفاء لما سكتت ولقد سمعته عليه السلام يقول عن رجل جاء إلي بيته في أمر ما «: بئس أخو العشير هو »! ، فلما قابله وهش له وألان الكلام لم تسكت علي ذلك رغم تفاهة الأمر ورغم أن هذه هي المرة الوحيدة (فيما نعرف) التي وقع ذلك فيها من الرسول عليه السلام وسألته عن سر هذا التناقض التافه (٩٩) فأحري بها هنا ألا تسكت لو شعرت بشيء مما يتقوله المستشرقون الكن كان لعائشة الجريئة ذات الدلال على

<sup>(</sup>٩٧) انظر ، في قصة داود وأوريا ، الكتاب المقدس / صموئيل الثاني / ١ / ٢ ـ ٢٧ . واقرأ في تقنيدي لها كتابي « المستشرقون والقرآن» / ١٣٠ .

انظر ابن هشام /1/77 - 771 ، و إرفنج / 37 .

<sup>(</sup>٩٩) انظر في هذه القصة مثلا "الموطأ" /٣١/ ٩٦/ .

رسول الله رأي آخر ، إذ قالت : لو كان رسول الله كاتما شيئًا لكتم هذه (۱۰۰) ذلك أنها كانت تدرك تمام الإدراك فداحة الصدمة التي سيخلفها زواج رسول الله عليه السلام من زينب كما مر بيانه.

مما سبق يتبين لنا أن المستشرق البريطاني مونتجمري وات كان علي حق عندما اتفق رأيه في هذه القضية مع آراء المسلمين المعاصرين ، وأنه لا معني لاستغراب مكسيم رودنسون رأي رصيفه البريطاني هذا (۱۰۱) ثم فلنفترض أن وقائع القصة كلها صحيحة ، فما الذي يؤخذ علي الرسول فيها ؟ أيؤخذ عليه أن نظره وقع عفوا علي زينب فكان لذلك تأثيره علي قلبه ؟ أم يؤخذ عليه أنه بدلا من أن يدخل انصرف وهو يتمتم « : سبحان مقلب القلوب » ؟ أم يؤخذ عليه نهيه زيدًا أن يطلق زوجته من أجله (۱۰۲) ، وقوله له « : أمسك عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتق الله » ؟ أم يؤخذ عليه أنه تزوج زينب زواجا شرعيا بعد أن طلقها زوجها بملء إرادته وحريته ؟ ألا يري القارئ أن الأمر كله عراك في غير معترك ، وأن ما يتقوله المستشرقون إنما هو ضجة فارغة ، وأن الآية محل النقاش ليست إلا وحيا إلهيا نزل يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يكون أول من يطبق على نفسه التشريع الجديد؟

ومن دلائل صدقه عليه السلام في دعوته أنه كان أول الناس وأشدهم التزاما بمبادئ الإسلام عقيدة و عبادة وتشريعا . إن إيمانه بربه وشعوره بقدرته و عظمته ومجده ورحمته ونعمه وأنه محاسب عباده يوم القيامة علي ما اقترفت أيديهم من خير أو شركان يُقعِم عقله وقلبه وضميره ، وينبجس دائما علي لسانه في كل ساعة . لقد كان يدعو دائما ربه في كل وقت وفي كل مناسبة : فهو إذا استيقظ دعاه سبحانه بما يدل علي تقديره نعمة الحياة ليوم جديد ، وإذا أخلد إلي فراشه دعاه عز وجل دعوة المطمئن إليه المسلم له نفسه وكل كيانه . وهو إذا هطل المطر دعا ، وإذا كسفت الشمس أو خسف القمر صلي ودعا ، وإذا أجدبت السماء صلي ودعا ، وإذا سافر التبهل إلي ربه ، وإذا عاد رفع صوته بالحمد والشكران ، وإذا حج لبي ورددت تلبيته الجبال والفجاج والوهاد . وهو لا ينسي ربه ولا يكف لسانه عن اللهج بذكره في سلم أو حرب . وهو يدعو للموتي ويدعو للأحياء في ضوء النهار وفي جوف الليل . لقد كان عليه الصلاة والسلام إذا ركب دابته هنف « سُبْحان الذي سخر لنا هذا ، وما كُنّا كان عليه الصلاة والسلام إذا ركب دابته هنف « سُبْحان الذي سخر لنا هذا ، وما كُنّا كان عليه الصلاة والسلام إذا ركب دابته هنف « سُبْحان الذي سفر نا هذا البر والتقوي ،

<sup>(</sup>۱۰۰) البخاري / ۲۱ / ۲۸۱ .

<sup>(</sup>۱۰۱) انظر رودنسون /۲۰۷.

<sup>(</sup>۱۰۲) هذا ما يدعيه المستشرقون ، أما الرواية القديمة ( كما في تفسير الطبري والزمخشري مثلاً لهذه الآية ) فتقول إن زيدا ذهب إلي الرسول عليه السلام وعرض عليه أن يفارقها ، فهتف به : «أرابك منها شيء ؟ » ، فقال له: «لا والله يا رسول الله ما رابني منها شيء ولا رأيت إلا خيرا ، ولكنها تتعظم علي الشرفها وتؤذيني »، فقال له الرسول : «اتق الله وأمسك عليك ذيرا ، ولكن تعاظمها عليه الله وشتد حتي نفد صبره فطلقها ... إلخ . فانظر الفرق وافهم السبب في هذا التحريف . وأصل الرواية ، كما تري ، يؤكد ما قلناه قبلا من أن زيدا لم يكن ليجرؤ علي أن يعرض علي الرسول الزواج من زينب .

ومن العمل ما تَرضي اللهم هوِّن علينا سفرنا هذا واطو عَنَّا بُعْده اللهم أنت الصاحبُ في السَّفر والخليفة في الأهل . اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المُنْقلب في المال والأهل والولد . » وإذا رجع قالهن وزاد فيهن : «آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون»، (١٠٣) وكان إذا قفل من الحج أو العمرة كبَّر ثلاثًا كُلما أوْفي على تنيّة أو قدود ثم قال ﴿ إِلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير أيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون . صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده >> (١٠٤) وكان إذا خاف قوما قال « : اللهم نجعلك في نحورهم ، ونعوذ بك من شرورهم>>(٥٠٠٠) . وعند لبسه توبا جديدا كان عليه الصلاة والسلام يقول «: اللهم لك الحمد ، أنت كسوتنيه . أسألك خيره وخير ما صنيع له ، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له >> (١٠٦) وإذا أوي إلى النوم قال «: اللهم أسلمتُ نفسى إليك ، ووجهتُ وجهى إليك، وفوضتُ أمري إليك ، وألجأت ظهري إليك ، رغبة ورهبة إليك ، لا ملجأ ولا مَنْجَى منك إلا إليك . آمنت بكتابك الذي أنزلت ، ونبيك الذي أرسلت>>(١٠٠١) ، وإذا استَّيقظ قال «: الحمد لله الذي أحيانا بُعدماً أماتنا ، وإليه النشور > (١٠٨) ومن أدعيته عليه الصلاة والسلام «: اللهم إنى أسألك فعل الخير أت وترك المنكر ات وحب المساكين ، وإذا أردت في الناس فتنة فاقبضني إليك غير مفتون > (١٠٩) وكان يدعو وهو داخل المرحاض أو خارج منه وقلما قام عليه السلام من مجلس إلا ودعا قائلا «: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ، ومن طاعتك ما تُبلغنا به جنتك ، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا . اللهم متّعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أحييتنا ، واجعله الوارث منا ، واجعل ثأرنا على من ظلمنا ، وانصرنا على من عادانا ، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمناً ، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا>>(أناه) قري لو كان محمد كذابا أكان يعترف هكذا أنه ، وهو رسول الله الذي يتنزل عليه الوحى من السماء ، يحتاج إلى بذل الجهد للفوز بالجنة ، ويعلن خوفه من المعصية على هذا النحو ؟ وهل يمكن أن يفني الكاذب الدجال في ربه على هذا النحو العجيب ؟ وكَّان دعاؤه للمرضى «: اللهم ربَّ الناس ، أذهب اليأس واشف ، أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقما>>(١١١) . أما أدعيته وصلواته عند

(۱۰۳ رياض الصالحين / ۲۷٦ .

<sup>(</sup>١٠٤) المرجع السابق / ٢٧٧.

<sup>(</sup>۱۰۰) السابق /۲۷۸

<sup>(</sup>۱۰۹) السابق / ۲٤۲

<sup>(</sup>١٠٧) السابق / ٢٤٣ . وتأمل مَلِيًّا إقراره في نهاية الدعاء بالوحي وبالرسل جميعا وهو منهم ، فهل يمكن أن يكون مثل هذا الرجل كاذبا ؟ أيمكن أن يكذب الإنسان حتى على نفسه في مثل هذا الدعاء العفوى ؟

<sup>(</sup>١٠٨) السابق /٢٤٣ . وانظر كيف يربط بين النوم والموت وكذلك بين الاستيقاظ والبعث ، وهو ما يدل على امتلاء عقله وقلبه بصدق عقيدة الألوهية والنشور .

المُوطأ / ٢١٩/١. والتفِت إلي خوفه عليه السلام من ربه وتعلق قلبه به وفزعه من الفتنة.

<sup>(</sup>١١٠) رياض الصالحين / ٢٤٦.

<sup>(</sup>۱۱۱) المرجع السابق / ۲۵۹.

الكسوف والخسوف والاستسقاء وموت أحد الناس فمعروفة في جميع كتب الفقه . وفي آخر لحظات حياته كان دعاؤه ( : اللهم أعِنِي علي غمرات الموت وسكرات الموت ، اللهم اغفر لي وارحمني ، وألحقني بالرفيق الأعلي  $(^{(1)})$  . فهل هذا كلام مزيف محتال ؟ أم هل يُقبل المزيف المحتال علي الموت بمثل هذا التعلق بالله ، الذي يكذب عليه ويضع الوحي وينسبه إليه ؟ كذلك كان يطلب من بعض صحابته أن يدعوا له ، كما هو الحال مثلا عندما قال لعمر بن الخطاب ( : ( تسنا من دعائك يا أخي  $(^{(1)})$  . ومن ذلك طلبه من المؤمنين أن يسألوا له الوسيلة رجاء أن تُكتَب له  $(^{(1)})$  . أما القرآن فكان ربيع قلبه ، كما كان يبكي أحيانا لدي سماعه  $(^{(0)})$  . وهل  $(^{(1)})$  . أما القرآن فكان ربيع قلبه ، كما كان يبكي أحيانا لدي سماعه أنه هو الذي زوّره ونسبه إلي الله ؟ اللهم إلا إذا قيل إنه كان عليه السلام ممثلاً بارعًا . لكن تحليل شخصيته واستقصاء دقائق حياته يبعدان عنه تماما شبهة التظاهر بالبكاء من غير تأثر حقيقي . ليس هذا فقط بل كان عليه السلام يَرْقِي نفسه بالقرآن ، وعندما يأوي تأثر حقيقي . ليس هذا فقط بل كان عليه السلام يَرْقِي نفسه بالقرآن ، وعندما يأوي له فراشه كان يقرأ المعوذتين ويمسح بهما جسده  $(^{(1)})$  .

أما بالنسبة لعبادته صلي الله عليه وسلم فقد أعلن أن الصلاة هي قرة عينه، بل كان يبكي أحيانا و هو يصلي (۱۱۷). ولم يكن عليه السلام يكتفي بالمفروضة علي ما في صلاة الفجر وحدها من ترك الفراش الدافئ وبخاصة في ليالي الشتاء واستعمال الماء البارد في الوضوء. ويتنبه كِلِتُ إلي هذه النقطة من شخصيته فيشير إلي أنه ظل يؤدي الصلاة حتي اللحظة الأخيرة من حياته (۱۱۸). بل كانت له نوافل عند كل صلاة ، وذلك غير صلاة القيام والضحي. وكان لا يدع هذه النوافل حتي في الحرب أو المرض أو وهو مسافر راكب حماره أو بعيره. وتأمل كيف أنه ، وقد فتحت جيوشه مكة معقل الوثنية الأعظم (مكة التي أخرجته من بيته وبلده وتآمرت على

السابق / ١٦٢. وفي مرضه الأخير هذا نهي بشدة عن اتخاذ قبره وثنا (الموطأ/ ١ / ٥٨١ - (٦٨١) ).

<sup>(</sup>٣١١) رياض الصالحين / ١٢٧. وانظر كيف ، وهو المبشر النذير ، يعلن علي أتباعه أنه بحاجة إلي دعائهم ، بما يدل علي أنه لا يوجد فرق بينه وبين أي إنسان آخر في مسألة الحساب والثواب والعقاب ، والطمع في الجنة ورضا الله ، والخوف من عذابه وناره .

<sup>(</sup>١١٣) رياض الصالحين / ١٢٧. وانظر كيف ، وهو المبشر النذير ، يعلن علي أتباعه أنه بحاجة إلى دعائهم ، بما يدل علي أنه لا يوجد فرق بينه وبين أي إنسان آخر في مسألة الحساب والثواب والعقاب ، والطمع في الجنة ورضا الله ، والخوف من عذابه وناره .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۱٤)</sup> انظر الشوكّاني / مجلد ١ / ج ٢ / ص٥٥ .

<sup>(</sup>١١٥) رياض الصالحين / ١٤٩.

<sup>(</sup>۱۱۲) رياض الصالحين / ۳۷۱ .

<sup>(</sup>١١٧) رياض الصالحين / ١٥٠ .

<sup>(</sup>۱۱۸) كُلِت / ٣٤٢ . كذلك لم يفته أن يذكر اشتهار الرسول عليه السلام بين قومه بالصدق والأمانة (ص/ ٣٣٥).

قتله وناصبته الحرب الضروس طيلة هذه الأعوام، مكة أبي سفيان وهند وأضرابهما) ، لا يزدهيه هذا النصر فينسيه ربه ولو للحظة من نهار ، بل يبادر فيصلى الضحى ثماني ركعات، مما يدل على أنه كان موصول القلب والضمير بالله مشدودًا إليه بأمراس من الإيمان لا تنقطع أبدًا(١١٩) ولم يكن يُخْرِج الزكاة فقط ، بل كان يخرج كل ما يصله من مال على كثّرته ، كما كانت زوجاته اللائي اتُّهم بأنه تزوجهن زواج الشهوة المغتلمة يخرجنها مضاعفة ، وذلك على عكس زوجات الكذابين الذين يتوسلون بالدين وبالدعوات النبيلة لاحتبال أموال الآخرين والتنعم بها خلف أسوار قصورهم المبنية من عرق الكادحين المخدوعين وكان عليه الصلاة والسلام عندما يصوم ويتصادف أن يكون الجوُّ شديد الحرارة لا يستنكف أن يصب الماء على رأسه ، وفي هذا من التواضع والصدق ما فيه ، وإلا لتظاهر بالتحمل ليكبر في أعين أتباعه ، شأن المنافقين، وله فيما يستطيع أن يكرعه من ماء إذا خلا بنفسه مندوحة واسعة (١٢٠) . ولست بحاجه إلى أن أشير إلى حجه وما لقي فيه سَفَرًا وحِلاً من متاعب ما كان أغناه عنها وأقْمَنَه أن يزعم أن الله قد أعفاه منها لو أنه كان كاذبا وكانت النية عنده هي الأساس في هذا كله ، مما يدل أقوي الدلالة على أن مدار أمره كله هو الصدق والإيمان الصحيح لا مجرد التظاهر والتمسك بالشكليات(١٢١) وكانت زوجاته في الصف الأولّ بين المطيعين لما جاء به عليه السلام. وانظر كيف أفطرت عائشة وحفصة يوما في صيام نفل لم يكن يعرف عنه شيئا فأخبر تاه تستفتيانه ، و ما كانتا

بحاجة إلي ذلك لو لم يكن الإيمان قد خالط قلبيهما وغمر هما تماما . ولكنه عليه السلام رغم أخذه دائما بظاهر الأعمال كان يتشدد مع زوجاته . ومن ذلك أنه لم يسترح لتنافسهن في الاعتكاف في الموضع الذي علمن أنه سيعكف فيه ، إذ حدث أن رأي في المسجد بعض الأخبية فسأل عنها فأخبر أنها لعائشة وحفصة وزينب ، فقال : «آلبر تقولون بهن ؟ » ، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال (١٢٢) . ولو لم يكن صادقا يتضوع الصدق من كل كيانه ونواياه وأفعاله لأثني عليهن ساعتها أمام الناس خيرا وزعم أنهن في كل شيء نِعْمَ المثالُ المحتذي.

وله عليه الصلاة والسلام في هذا الباب عجائب لا تكاد تصدق: فقد سها في صلاته بأصحابه مرة، فلما نبهوه إلى ذلك لم يتمكّل ولم يدَّع مثلاً أنه لا يسهو وأن ما ظنوه سهوًا إنما كان تخفيفا من الله في هذه الصلاة بالذات لسبب أو لآخر كان بإمكانه اختراعه، بل أقر بخطئه وعاد ليكمل الصلاة بهم (١٢٣). كما سها مرة أخري في

<sup>(</sup>۱۱۹) ابن هشام / ٤ /٠٠٠ .

<sup>(</sup>١٢٠) انظر في هذا « الموطأ » / ١ / ٢٧٥ .

<sup>(</sup>۱۲۱) انظر مثلا الشوكاني / مجلد ١ / جـ ١ / ص ١٣١ .

<sup>(</sup>١٢٢) الموطأ/ ١/ ٥٩٥.

<sup>(</sup>١٢٣) الموطأ/ ١/٥١١.

صلاته ، فسجد سجدة السهو من تلقائه من غير أن ينبههه أحد (١٢٤)، وهو ما يعد اعترافا منه تلقائيا بأنه يجوز عليه النسيان رغم أنه رسول ربٍ لا يضل ولا ينسي، بل لقد قال ذلك صراحة في إحدي المراتع (١٢٥) كذلك فقد حدث أن أقيمت الصلاة ذات مرة وعُدّلت الصفوف ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جُنْب فقال الأصحابه «: مكانكم »، ثم رجع فاغتسل ، وخرج إليهم ورأسه يقطر ماء فأمّهم في الصلاة (١٢٦) لقد كان عليه السلام يستطيع ، لو كان نبياً مزيفا ، أن يصلى جُئبًا ، إذ من ذا الذي كان يعرف من المصلين أنه جنب ؟ لكن حرصه علي أن يرجع فيغتسل أوّلا ، برغم خروجه للصلاة بالناس الذين كانوا ينتظرونه وقد أقيمت الصلاة وعُدِّلت الصفوف، وبرغم ما في ذلك من إحراج ضاعفه أن في ذلك اعترافا منه بجواز النسيان عليه حتى في مسائل الطهارة والاستعداد للصلاة ، التي هي عماد الدين ، هو من الدلائل القاطعة على صدقه . إن مثل هذا الرجل الذي كان يساًل الله أن يرزقه لسانا صادقًا (١٢٧) لا يمكن أن يكون من الكذابين ، وإلا فليس ثمة إنسان في الدنيا أهل للثقة إذن(١٢٨).

ولم يكن النسيان هو العرض البشري الوحيد الذي اعترف النبي عليه الصلاة والسلام بجوازه عليه ، فهو لم يدع يومًا أنه يعلم الغيب ولا حتى فيما يتعلق بمواقيت الصيام ، و هو العبادة الثانية في الإسلام ، إذ غُمّ هلال شوال في إحدي السنين فصام المسلمون ومعهم الرسول ، ليأتَّى في اليوم التالي من يخبر هم وهم صائمون بأن الهلال قد رُئِي البارحة في مكان آخر ۗ فيفطّر عليه السّلام ويفطرون . وقد كان يستطيع ، لو كان كذابًّا يدعى معرفة الغيب من السماء ، أن يشكك هذا القادم في رؤيته ويصر على مواصلة الصيام حتى لا يقال عنه إنه لا يعرف الغيب ذلك أن كثيرًا من العرب في ذلك الوقت كانوا يُظنون أن النبوة تستلزم هذا (١٢٩) . كما أكد لأصحابه أنه إذا قضى بين اثنين فإن أحدهما يمكنه ، لو أراد ، أن يخدعه بالباطل إذا كان أبرع في القول من خصمه (١٣٠). كذلك لم يكن عليه السلام يدعي أنه يعرف مصائر الموتي، بل كان يقول عن نفسه : «والله ما أدري وأنا رسول الله ماذا يُقْعَل بي (١٣١) . ومثل ذلك أن عائشة حين رُمِيت بما رُمِيَتْ به ، عليها رضوان الله، لم يسارع الرسول عليه السلام ، وهي زوجته ويهمه ألا يلوك الناس سيرتها ، بتبرئتها ، بل انتظر حتى نزل الوحي بعد وقت يعد

<sup>(</sup>۱۲۶) السابق / ۱ / ۱۱۸ .

<sup>(</sup>۱۲۵) السابق / ۱ / ۱۲۱.

 $<sup>^{(177)}</sup>$  السابق / ۱ / ۲۹ ، والشوكاني / مجلد ۲ / ج  $^{(177)}$ 

<sup>(</sup>۱۲۷) الشوكاني / مجلد ١ / ج ٢ / ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>۱۲۸) وكان عليه السلام يسأل الله أن يرزقه كلمة الحق في كل حال (الشوكاني/ مجلد ١/ج٢/ ص ۲۹٦ ) . (۱۲۹) انظر الشوكاني / مجلد ٢ / ج٣ / ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>١٣٠) انظر البخاري / ٤ / ٢٠٤ .

<sup>(</sup>١٣١) انظر البخاري / ٤ / ٢١٢ ، ٢١٥ ، حيث توجد رواية عن موت عثمان بن مظعون وشهادة إحدى النساء له بأن الله أكرمه ، مما دفع الرسول عليه السلام إلى قول ما قال .

طويلا جدا في تلك الظروف (١٣٢). وكان يستطيع ، لو كان كاذبا ، أن يصنع وحيا منذ أول لحظة يُخرس به الألسنة . ويضاف إلي ذلك اعترافه بأن علمه بأمور الدنيا محدود ، برغم أنه رسول الله خالق الدنيا والآخرة . وحادثة تأبير النخل مشهورة مستفيضة . ومثلها أنه هم بالنهي عن الغيلة لولا أنه نظر إلي الروم وفارس فإذا هم يغيلون فلا يضر ذلك أو لادهم في شيء (١٣٢) ليس ذلك فقط ، بل كانت تقع له أمور لو وقعت لغيره لكتمها خوفا من أن تسيء إليه في نظر الناس ، لكنه عليه السلام كان يصر عبها رغم أنه لم يُؤمر بتبليغها لأحد . ومنها أنه زار ذات يوم قبر أمه فبكي وأبكي من حوله . إلي هنا والأمر مفهوم ، لكن الغريب أن يتطوع فيذكر لهم أنه استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له ، بينما حين استأذنه أن يستغفر لها لم يأذن . أفهذا فِعْلُ أو كلام دجال؟ (١٣٤٠).

ومن عجائبه في هذا الباب ، باب الصدق ، أنه عليه الصلاة والسلام لم يدَّع يوما أنه قادر على الإتيان بمعجزة ، فما هو (كما كان يقول دائما في الرد على من يَتَحَدُّونه من المشركين أو اليهود) إلا بشر رسول. ولرئبَّ من ينبري قائلا: وهل كان المراد أن يدعى قدرته على صنع المعجزات حتى إذا سُئِل أن يصنع واحدةً عجز وانكشف كذبه ؟ إن دهاءه إذن لا صدقه وإخلاصه هو الذي منعه من مثل هذا الادعاء . وبغض النظر عن أنه لم يحاول أن يهتبل فرصة كسوف الشمس يوم موت ابنه وفلذة كبده إبراهيم مثلا ويدّعي أنها آية إلهية على مشاركة الكون له في أحزانه (١٣٥)، فإنه عليه الصلاة والسلام كان بإمكانه أن ينكر وقوع المعجزات ممن تقدّمه من الرسل والأنبياء حتى يسوي بينهم وبينه في هذا المجال ، وعلى من لا يصدقه أن يثبت العكس ، و هو مستحيل طبعا ، فإن هؤلاء الأنبياء والرسل كانوا قد ماتوا وشبعوا موتا منذ أحقاب متطاولة . ولا أعتقد أن أحدا يمكنه أن يعزو عدم نفيه عليه السلام وقوع المعجزات من الأنبياء السابقين إلى أن ذلك كان مقررا في العقول والنفوس ، فإن ما كان قد رسخ في نفوس النصاري و عقولهم من الإيمان مثلا بألوهية المسيح أو على الأقل بنوته لله وموته عليه السلام على الصليب تكفيرا عن خطيئة آدم ، وهما أساس النصر انية وبهدمهما تنهدم من قواعدها ، لم يمنعه من أن يَحْمِل على هذه العقيدة وينسفها نسفا ، مسقها لها ولمن يتمسكون بها . ومِثل ذلك وأشد منه صنَعه مع اليهود ومع الكفار ، فلماذا لم ينف معجزات الرسل الماضين ليغلق باب التحدي والإحراج الذي كان القوم مغرمين بفتحه ظنا منهم أنهم يفحمونه ؟ لقد اعترف عليه الصلاة والسلام بمعجزات إخوانه السابقين ، وفي نفس الوقت أكد أنه ليس إلا بشرا رسولا وأن المعجزة مهما كانت غرابتها وشدهها للعقول فإنها لا تغنى عن التأمل والنظر واستخدام العقل نعمة الله الكبري على الإنسان . أفهذا موقف مزيف كذاب ؟ بل لقد

(۱۳۲ السابق / ٤ / ۲۷۱ .

<sup>(</sup>١٣٣) الشوكاني / مجلد ٣١ / ج ٦ / ص ١٩٦ . والغيلة أن يجامع الرجل امر أنه و هي مرضع أو أن تُرْضِع المرأة و هي حامل .

<sup>(</sup>١٣٤) انظر المرجع السابق / مجلد ٢ / ج ٤ / ص ١٠٩.

<sup>(</sup>۱۳۰) انظر إرڤنج / ۱۷٦ .

بلغ من صدقه أنه كان يكون له في المسألة المعروضة عليه رأي ثم ينزل الوحي بغير ذلك فيعلنه و لا يكتمه ، وفي ذلك ما فيه (١٣٦).

ومما ينبغي ذكره في هذا السياق أنه عليه الصلاة والسلام لم تُمْسَك عليه كذبة واحدة كيف لا وقد جعل الصدق يهدي إلى البر فالجنة ، والكذب يؤدي إلى الفجور فالنار ؟ كذلك كان يوجه أصحابه إلى توخى الدقة في الكلام والوعود حتى إنه ، عند مبايعتهم له على السمع والطاعة ، كأن يعقب على ذلك بقوله «: فيما استطعتم>>(١٣٧) كما كان يحب الأصحابه إذا مدح بعضهم أحدًا أن يقول « : أحسبه كذا > ويتصل بهذا كراهيته للتكلف في العبادة (١٣٩) . وقد بلغ حبه للصدق أنه لم يجوّز الكذب قط مهما كانت الظروف إلا فيما لا يمكن لعاقل صادق بالغا ما بلغ من تحرُّج وتأثُّم أن يدَّعي أن الصدق مفضل فيه ، وذلك في الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل ير الله والمرأة زوجها (١٤٠٠) وكان عليه أفضل الصلاة وأزكي التسليمات أشبه الخلق جميعا ظهرا ببطن . وقد رأينا كيف أن عائشة ، في المرة الوحيدة التي رأته يبتسم ويُلِين القول لرجل لم يكن رأيه فيه طيبا ، لم تشأ أن تدع الأمر يمر من غير استغراب واستفسار ، و هو ما يدل على أنها لم تتعود منه إلا الوضوح التام . ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قد استنكف أشد الاستنكاف أن يغمز بعينه لأحد الصحابة من حوله بعد فتح مكة ليقوم فيضرب عنق عبد الله بن سعد كاتب الوحى الخائن الهارب حين ناشده عثمان العفو عنه ، واكتفى عليه السلام بالصمت لعل أحدهم ينهض فيقتله من تلقاء نفسه جزاء خيانته ونذالته ، فلما لم يفعلوا وهبه العفو المطلوب ولما فُتِح الموضوع بعد ذلك وعرفوا ماذا كان يدور في نفسه عليه السلام ساعتها سألوه لِمَ لّمْ يغمز لهم بعينه ، فكان جوابه أن مثل هذا العمل لا يليق بالأنبياء (١٤١).

وإن تفانيه في الصدق ونفوره القاطع من الكذب هو الذي جعله يلتفت إلى ما اضطر اليه أبو الأنبياء إبراهيم ، عليه وعلي نبينا أفضل الصلاة والسلام ، من تجاهل للحقيقة ، وإن لم يتجاوز ذلك ثلاث مرات (١٤٢).

ولا يحسبن ظان أنه عليه السلام قد قال عن خليل الرحمن ذلك لمنزاً له من طرف خفي ، فقد كان صلي الله عليه وسلم لا يذكر إخوانه الأنبياء إلا بخير : ومن ذلك وصفه في أحد ابتهالاته لربه إبر اهيم عليه السلام بأنه عبد الله وخليله ونبيه ، بينما لم يصف نفسه إلا بالعبودية والنبوة فقط (١٤٣) . كما كان ينهى أن يفضله أحد على يونس

<sup>(</sup>۱۳۹) البخاري / ۳ / ۱۹۲ .

<sup>(</sup>١٣٧) الموطّأ / ٢ / ١٤٧.

<sup>(</sup>۱۳۸) رياض الصالحين / ٤٥٢ .

<sup>(</sup>۱۳۹) المرجع السابق / ۵۷ .

<sup>(</sup>١٤٠) الشوكاني / مجلد ٤ / ج ٧ / ص ٢٥٥ .

<sup>(</sup>۱٤۱) ابن هشام / ٤ / ٣٩ .

<sup>(</sup>١٤٢) انظر البخاري / ٣ / ١٥٠، ٢٤٠، و رياض الصالحين / ٤٧٣.

<sup>(</sup>١٤٣) الموطأ / ٣ / ٨٣ .

بن متى عليه السلام (١٤٤٠) أما عن يوسف عليه السلام فكان يقول «: لو لبثتُ في السجن ما لبث يوسف ثم أتاني الداعي لأجبت>> (يشير عليه الصلاة والسلام إلى أن يوسف رفض أن يخرج من السجن إلا بعد ظهور براءته تماما خالية من أي شك)(١٤٥) . كذلك لما سئل : ‹ رأيّ الناس أكرم؟ › كان جوابه ‹ : يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله> (١٤٦) وعن أحب صيام وصلاة إلى الله قال إن أحب الصيام إلَّى الله صيام داود ، وأحب الصلاة إليه سبحانه هي صلاَّة داود(١٤٧). حتى موسى عليه السلام نبي اليهود ، الذين لقى سيدنا رسول الله من خبثهم وقلة أدبهم وخيانتهم ما لقى والذين كانت بينه وبينهم حروب وثارات ذحلاء رفض أن يُخَيّره أصحابُه عليه قائلا «: لا تخيّروني علي موسي ، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق ، فإذا موسى باطش بجانب العرش ، فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثني الله . >> وحتى يعرف القارئ عظمة هذه الشهادة ودلالتها على صدقه عليه السلام أذكر أن ذلك القول منه كان تعقيبا على مشادة وقعت بين مسلم ويهودي أقسم المسلم فيها قائلا «: والذي اصطفى محمدا على العالمين »، فقال اليهودي بدوره « : والذي اصطفى موسى على العالمين » ، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطّم اليهودي ، فذهب هذا إلى رسول الله فأخبره بالأمر (١٤٨) عير أن ذلك كله لا يعنى أنه كان يري نفسه ضئيلا بجانب إخوانه الأنبياء . إنما هي العظمة والثقة والتواضع، وإلا فهو القائل إنه يرجو أن يكون أكثر الأنبياء أتباعا يوم القيامة (١٤٩)، كما أن الشفاعة العظمى قد ادُّخِرَت له(١٥٠) وعن علي ، كرم الله وجهه ، أنه قال : «قال رسول الله :أعْطِيتُ مالم يُعْط أحد من الأنبياء : تُصِرْتُ بالرعب ، وأعْطِيتُ مفاتيح الأرض ، وسُمِّيتُ أحامد ، وجُعِل لي التراب طهورا ، وجُعِلت المتي خير الأمم>> (١٥١) . فهل رأيت دقة في تقويم قدره وأقدار العظماء من إخوانه الأنبياء أدق من هذه ؟ إنها الموضوعية بدون شقشقة أو ادعاء.

وهذه العظمة النبوية والثقة بالنفس التي جعلته يتواضع لإخوانه الأنبياء هي هي التي جعلته يرسل الرسل والكتب إلي ملوك العالم من حوله ، هؤلاء الملوك الذين تعود زعماء العرب منذ أدهار أن ينحنوا لهم إذا دخلوا عليهم (٢٥١)، وكان أقصي ما يتطلع إليه أنظار هؤلاء الزعماء هو أن يكون الواحد منهم علي دُويلة تتبع إمبراطورية كسري في الشمال الشرقي أو إمبراطورية هرقل في الشام . أما محمد عليه الصلاة

<sup>(</sup>۱٤٤) البخاري / ۳ / ۱۲۸ ، ۱۸۰ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱٤٥)</sup> المرجع السابق / ٤ / ٢١١ .

<sup>(</sup>۱٤٦) رياض الصالحين / ٣٨ .

<sup>(</sup>۱٤٧) الشوكاني / مجلد ٢ / ج ٣ / ص ٥٨.

<sup>(</sup>۱٤٨) انظر البخاري / ٤ / ٢٩٢ .

<sup>(</sup>١٤٩) المرجع السابق / ٤/ ٢٥٦ .

<sup>(</sup>۱۵۰) انظر رياض الصالحين / ٤٧٢ ـ ٤٧٤ .

<sup>(</sup>۱۰۱) الشوكاني / مجلد ١ / ج ١ / ص ٢٦٢ .

<sup>(</sup>١٥٢) وقد نهي النبي أصحابه أن يعظموه كما كانت الأعجام تعظم ملوكهم ، وكان يذكّر هم دائما بأنه عبد لله مثلهم .

والسلام فقد حطم هذا كله تحطيما حين أرسل كتبه إلي هؤلاء الملوك يدعوهم في عبارة موجزة حاسمة كلها ثقة بالسماء وبالدين الذي أوحي إليه وبرسالته إلي الدخول في الإسلام ، وإلا فإنهم يتحملون وزر أتباعهم المستضعفين وقد أخرجت كسري عن طوره هذه الجرأة التي سولت لمحمد أن يضع اسمه قبل اسمه هو الإمبراطور الجبار ، فمزق الكتاب وأرسل إلي عامله علي اليمن أن يأتيه برأس محمد (الامناد) ما يدل علي خطورة الخطوة التي خطاها الرسول والتي لا يمكن تفسيرها إلا بأنه رسول موحي إليه من السماء ، وإلا ما فكر مجرد تفكير في إرسال خطاب إلي كسري أو هرقل أو مقوقس مصر ولو لعرض خدماته عليهم (١٥٠١).

علي أن ثمة مقياسا نفسيا آخر يقاس به صدقه عليه أفضل الصلاة والسلام وأمانته هو أنه لم ينقلب قط علي أحدٍ من أصحابه ، وكذلك لم ينتقض واحد من أصدقائه عليه ولم يتنكر له أو يغير رأيه فيه ولو بعد وفاته عليه السلام بعشرات السنين . إن من المستحيل أن يحتفظ كاذب مخادع بمثل هذه الصداقات النادرة المتنوعة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية وأبي وخالد وعمرو وأبي موسي الأشعري وأبي ذر وأبي هريرة ومئات غير هم من الذين عاشوا علي مقربة منه واستحقوا أن نقول عنهم وأبي هريرة ومئات غير هم من الذين عاشوا علي مقربة منه واستحقوا أن نقول عنهم إنهم أصحابه (أصحابه بمعني «أصدقائه» ، لا بالمعني الاصطلاحي للكلمة ، فهذه تشمل عشرات الألوف) إننا نري الحاكم أو الزعيم من هؤلاء في الماضي أو في الحاضر لا يكاد أحيانا يمر يوم عليه من غير أن تسوء العلاقة بينه وبين هذا أو ذاك ممن وقفوا معه وآزروه وأثوا به إلي الحكم فينقلب أحدهما علي الآخر ، أما مع محمد فالأمر مختلف تمام الاختلاف . ومثل هذا الصديق لا يمكن أن يكون مزورا

وما قيل عن أصدقائه يقال عن زوجاته ، فقد كان رقيقا معهن جمعاوات ، وكُنَّ من جانبهن يحببنه حبا جمّا ويَغَرْن عليه ، وبالذات عائشة ، التي كانت أصغرهن سنا والعذراء الوحيدة بينهن كما كن من أشد أتباعه تمسكا بالدين عبادة وأخلاقا وكرما ورفقا بالمساكين ، سواء في حياته أو بعد مماته أو ليس عجيبا أن يحظي بحبهن كلهن علي هذا النحو رغم أنهن كن في وقت من الأوقات تسعا، ورغم اختلافهن سنبًا وبيئة وشكلا ودينا ؟ تري لو كان كاذبا مخاتلا أفما كُنَّ أو كان بعضهن علي الأقل سيلحظن ذلك ؟ وعندئذ أوما كُنَّ سيتمردن عليه أو تتناثر من أفواهن بعض الكلمات هنا أو ههنا يعبرن بها عن ارتيابهن فيه ولو بعد وفاته، وبخاصة أنهن كن ضرائر؟ عرض عليهن ذلك إثر مطالبتهن له بأن تكون حياتهن معه أرفه قليلا . وكلنا يعرف عرض عليهن ذلك إثر مطالبتهن له بأن تكون حياتهن معه أرفه قليلا . وكلنا يعرف كيف كان تقشف حياة الرسول! وبلغ من حب أم حبيبة له، عليها رضوان الله ، أنها ربّأت بفراشه عليه السلام أن يجلس عليه أبو ها أبو سفيان ، الذي لم تكن رأته منذ أعوام بعد غربة طويلة في بلاد النجاشي وموت زوجها الأول في المهجر ، فطوت أعوام بعد غربة طويلة في بلاد النجاشي وموت زوجها الأول في المهجر ، فطوت

<sup>(</sup>۱۵۳) ابن هشام /۱/ ۱۲-۱۳ ،و إرفنج /۱۳۲

<sup>(</sup>۱°٤) انظر تعليق كار لايل في كتابه «الأبطال» (ترجمة محمد السباعي) / ٢ / ٩٢ . انظر تعليق كار لايل في كتابه «الأبطال» (ترجمة محمد السباعي) / ٢ / ٩٢ . وانظر إلي توصيته بالأنصار خيرا وهو في مرضه الأخير (ابن هشام / ٤ / ٢١٩ ).

الفراش عنه وجبهته بالحقيقة حين حاول أن يخدع نفسه بأنها إنما ربأت به هو أن يجلس عليه (١٥٦) وأعجب من ذلك أنه عليه السلام لم يكن شابا ولا كانت حياته في بيته ، كما قدمنا ، لينة بله مترفة (١٥٧) ثم تأتى عجيبة العجائب! لقد نزل الوحى يحرّم الزواج على هؤلاء الزوجات جمعاوات إلى الأبد، ومعظمهن شواب، فلم تنبس واحدة منهن ببنت شفة تذمرا . ثم مات الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بقليل فلم تفلت من فم واحدة منهن ولو عفوا كلمة تنفس بها عن ضيقها من هذا الحرمان الذي كتب عليها إلى آخر حياتها لو أن الرسول مات وهو شاب لقلنا: لقد امتثلن لهذا التحريم وفاءً لشبابه الذي اغْتُضِر ! لو أنهن عشن معه عيشة مترفة لقلنا: إنهن سيعشن ما بقي لهن من عمر علي ذكري الأيام الناعمة! لو أنهن أنجبن منه لقلنا: إنهن سيخصصن حياتهن الباقية لتربية الأولاد ، وسوف يجدن في إغداق الحنان عليهم تعويضًا عن فقدان الزوج! لو أنه ورثهن مالا عريضا لقلنا: لقد جعلن من هذا المال سلوتهن! لكن شيئا من ذلك لم يكن . وقد عشن جميعهن بعده عليه السلام ماعدا زينب أم المساكين رضى الله عنها ، وبعضهن امتدت حياتهن بعده عشرات السنين ، مثل عائشة ، التي ظلت على قيد الحياة بعده تسعة وأربعين عام (١٥٨) وصفية ، التي ماتت في خلافة معاوية بعد أن عاشت بعده أربعين عاما (١٥٩)، وميمونة ، التي لاقت ربها سنة ٣٦ أو ٦٦ هـ (١٦٠) ، فلم تُسْمَع عن واحدة منهن ولو همسة ريبة ، فهل يُعْقَل أن يلتزمن كلهن بهذا التشريع المقصور عليهن وحدهن من بين نساء المسلمين جمعاوات لو أنهن ارتبن في محمد ذرة من ارتياب ؟ أيرضين أن يحرمن أنفسهن هذا الحرمان القاسى الذي امتد في حالة عدد منهن عشرات السنين، وقد كان معظمهن (كما قلت) شابات حين تأيَّمْنَ ، لمجرد تشريع اخترعه زوج كذاب فُلا يتخذن العشاق (١٦١١) أو على الأقل يهربن إلى خارج البلاد ؟ ولهن في جبلة بن الأيهم حين هرب من العقوبة إلى بلاد الروم وتنصّر هناك أسوة . ولا شكّ أن ملوك البلاد التي حول جزيرة العرب كانوا سير حبون بهن كل الترحيب ، إن لم يكن من

(۱۵۱) ابن هشام / ٤ / ۲۷.

<sup>(</sup>۱۰۷) قارن ذلك بصفية بنت حُيَيّ، إذ لم تأسف ولو بكلمة علي زوجها ، الذي أمر الرسول بقتله ، وكأنه لم يكن لها زوجا ، رغم أنه كان من سادة قومه ورغم غناه وترفه وشبابه ( الشوكاني / مجلد 3 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5 / 5

<sup>(</sup>١٥٨) انظر «تأويل مختلُّف الحديث » لابن قتيبة / ٣٨.

<sup>(</sup>۱۰۹) د. هیکل / ۳۹۲ ،وإرفنج ۱۳۱ ولاحظ أنها كانت یهودیة قبل أن تسلم، كما كانت بنت سید قومها حُییّ بن أخطب، فكانت جدیرة أن تكشف كذب محمد بسهولة لو أنه كان علیه السلام كاذبا ، وبخاصة أنه تزوجها بعد أن أمر بقتل زوجها (ابن هشام /۲۱۷،۲۱۹) وكانت قد وقعت في نصیب أحد المسلمین من سبي خیبر ، فأعتقها رسول الله وتزوجها .

<sup>(</sup>۱۲۰) ابن هشام / ٤ / ٦ بالهامش

<sup>(</sup>١٦١) وكان باستطاعة عائشة حينئذ أن تستغل وجود أبيها علي قمة السلطة في الدولة الجديدة بوصفه الخليفة فتفعل ما يحلو لها . كما كانت حفصة تستطيع نفس الشيء في عهد أبيها ، الذي تولى الخلافة بعد وفاة الرسول ( زوجها ) بسنتين ، وبقى فيها عشرة أعوام .

أجل شيء فمن أجل استغلالهن في الدعاية ضد الدين الجديد الذي ابتدأ يهدد عروشهم (١٦٢).

والآن بعد أثبتنا أن محمدا لا يمكن أبدًا أن يكون كاذبا ، وبعد التحليلات التاريخية والنفسية المطولة والمفصلة التي أثبتنا بها ذلك علي نحو قاطع لا يحتمل لجاجة ولا ترددا ، فإننا سوف نعد ما مر كله كأنه لم يكن ، وسنقلب الورقة علي وجهها الثاني لنري إن صحت التهمة ، وهذا مستحيل ، كيف ألف محمد قرآنه المزيف ومن أين استقاه ، ومن الذين أعانوه . ألم يُتَهم عليه الصلاة والسلام من أعدائه منذ أن دعا إلي دين الله حتى الآن بأنه أخذه عن قوم آخرين ؟

لقد اتهمه كفار مكة بأنه إنما يعلمه بشر ، وأن الوحي ما هو إلا أساطير الأولين اكتتبها (١٦٣) فأما التهمة الأولي فإن القرآن يدحضها علي أساس أن ذلك المعلم المزعوم كان أعجمي اللسان ، إذ لم يكن يستطيع من العربية إلا ما يقوم بحاجاته العامة ، ومن ثم فمظنة مناقشته والأخذ والرد معه من قبل الرسول عليه السلام مستحيلة (١٦٤) ولو كان رد القرآن علي هذه التهمة غير صحيح لما سكت الكفار عليه بل فندوه ، وعندئذ كان القرآن سيسجل التقنيد ويرد عليه بدوره كما هي عادة الوحي ، فما من شيء رمي الكفار أو غيرهم من أعداء الإسلام الرسول به إلا حفظته آياته ، لم يشذ أي شيء عن هذا . كذلك فإن الملاحظ أن الكفار لم يحددوا شيئا بعينه في القرآن قد تعلمه من هؤلاء ، وإنما هو كلام عام عليه مسحة الرغبة في التشويش علي الدعوة الجديدة ورسولها عليه السلام .وإن الذي عنده دليل لا يكتفي أبدا بمثل هذه التهمة ، بل يقصد قصدا إلى التحديد ، ويأتي بالشهود ، ويعين الزمان والمكان التهمة ، بل يقصد قصدا إلى التحديد ، ويأتي بالشهود ، ويعين الزمان والمكان

النظر مثلا كيف سارع ملك غسان فأرسل إلي كعب بن مالك ، حين علم بغضب الرسول عليه لتخلفه عن غزوة تبوك ومقاطعة المسلمين له ، كتابا في شقة من الحرير يدعوه فيه إلي اللحاق به ليكرمه ويواسيه (ابن هشام / ٤/ ١٣٢). إن هذا الموقف من زوجات الرسول لدليل علي كذب ما لاكه المنافقون وكثير من المستشرقين عن عائشة عليها رضوان الله ، فقد عاشت تسعة وأربعين عاما بعد الرسول ، وكانت في عز شبابها حين وفاته ، فلم يؤخذ عليها أدني شيء ولدليل أيضا علي كذب ما قيل عن زينب بنت جحش من أنها ما كادت تسمع تمتمات الرسول وهو منصرف عنها حتي انقلبت علي زوجها ونغصت عليه عيشه انتزوج محمدا المعجب بها ، إذ إن من تتصرف هكذا لا يمكن أن تصبر علي الحرمان من الرجل والولد معا في هذا العمر عشر سنوات، وهي المدة التي عاشتها بعد وفاة الرسول وهذه شهادة اثنتين من ضرائرها فيها : عشر سنوات، وهي المدة التي عاشتها بعد وفاة الرسول وهذه شهادة اثنتين من ضرائرها فيها : قالت عائشة : «لم تكن امرأة خيرا منها في الدين ، وأتقي لله تعالي ، وأصدق حديثا ، وأوصل وتتصدق بذلك كله علي المسلمين » انظر «القاموس الإسلامي » لأحمد عطية الله (مادة وتنب بنت جحش»).

<sup>(</sup>١٠٣) النحل / ١٠٣ ، والفرقان / ٤ ـ ٥ .

<sup>(17</sup>٤) انظر مثلا تفسير ابن كثير والزمخشري والبيضاوي للآية / ١٠٣ من سورة «النحل»: « وقالوا إنما يُعَلِّمه بَشَر لسان الذي يُلْحِدون إليه أعجميٌّ ، وهذا لسان عربيٌّ مُبين » وانظر كذلك تفسير هما للآية / ٤ من سورة «الفرقان »: « وقال الذين كفروا : إنْ هذا إلا إقْكُ افتراه وأعانه عليه قَوْمٌ آخَرون » ومن الواضح أن القرآن لم يبال في البداية بالرد علي هذه التهمة ، فلما لجّ الكفار فيها فندها وبين عُوارها في سورة «النحل» ، التي نزلت بعد «الفرقان» .

والظروف التي لابست الواقعة وليس شيء من ذلك في كلام الكفار أما الذين قيل إن الرسول عليه السلام قد اتُهم بالتعلم علي أيديهم فبالنسبة لمن أسلم منهم فإن إسلامه دليل علي كذب هذه التهمة ، إذ لا يعقل أن يتابع الأستاد تلميذه فيما علمه إياه ويكتم الحقيقة بلا أي سبب ، فإن رسول الله في ذلك الوقت لم يكن يملك لغيره رغبة ولا رهبة (١٦٥) أما من لم يسلم فلماذا سكت فلم يفضح محمدا هذا الذي تعلم عليه ما تعلم ثم انقلب فادعي أنه نبي وخطأ دين أستاذه ؟ وذلك كله علي فرض أنه كانت هناك وسيلة اتصال لغوية كافية لتأدية مهمة التعليم المزعومة هذه ، وهو افتراض مستحيل كما سبق أن بينا.

أما الاتهام الثاني فإن الملاحظ أن القرآن لا يقف عنده بل يكتفي بوسمه بالظلم والزور ، مؤكدا أن الوحي منزل من عند الله(١٦٦) أبيا ما كان الأمر فلو كان هذا الاتهام صحيحا لردده عبيد الله بن جحش ( الذي تنصر في الحبشة بعد إسلامه) هو ورسولاً قريش على مسامع النجاشي حين ذهب هذان لتأليبه على المسلمين المهاجرين لديه ، أو لردَّده أبو سفيان ومن معه أمام هرقل حين سألهم عن محمد وعن صفاته . وقد كانت هاتان فرصتين ثمينتين للدعاية ضد دعوة محمد بيد أن قريشا كانت تعرف أنها تكذب وتتقول رغبة منها في التشويش بالباطل على دعوة الإسلام ، وإلا فإذا كانوا صادقين فلِمَ آمنوا بمحمد بعد ذلك وحاربوا أعداء دينه ولم نسمع أحدا منهم بعدها قط يردد هذه التهمة القديمة ولو من باب استعادة الذكريات ؟ وهنا نقطة مهمة ، فإن المستشرقين يز عمون أن الرسول عليه السلام كان يستطيع القراءة والكتابة . وهم يريدون من وراء ذلك أنه كان يقرأ الكتب السماوية السابقة وما إلى ذلك ، وأنه قد تعلم منها . وهو مَز عم متهافت ، فإن القرآن قد وصفه في موضع بـ « النبي الأمي>> (١٦٧) . كما أكد في موضع آخر أنه لم يكن يتلو قبل نزول القرآن عليه من كتاب أو يخطه بيمينه (١٦٨) ولو كان كلام القرآن غير صحيح لما سكت الكفار ، ولسجل القرآن نفسه كالعادة ردهم عليه . إن ألفريد جيوم مثلا يشكك في أمية النبي عليه الصلاة والسلام ، وحجته أن من غير المعقول أنه كان يطمئن إلى أحد غيره في قراءة الفواتير أيام اشتغاله بالتجارة ، أو في قراءة ما يرد إليه من رسائل بعد ذلكُ عندما أصبح نبيا . كما أن إحدي الرويات المبكّرة تعزو إليه الكتابة يوم صلح الحديبية و هو يفسر آية « وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطُّه بيمينك » بأن المقصود بذلك هو كتب اليهود والنصاري ، وأن أميته (إن صح ما تقوله هذه الآية) إنما

(١٦٥) انظر المراجع السابقة.

الفرقان / ٤ . والمقصود بـ «اكتتبها » هنا أنه «أمر من يكتبها له » . وللفعل معني آخر ، وهو «كتبها بنفسه» ، وليس هو المراد هنا ، وإلا لكان رد القرآن أنه عليه السلام أمي . وقد استعمل ابن اسحاق هذا الفعل في معناه الأول عند حديثه عن وفود ثقيف علي رسول الله سنة تسع ، إذ قال : «اكتتبوا كتابهم » أي كتبوا اتفاقية بينهم وبين رسول الله عليه السلام ، لأنه قد نص بنفسه علي أن الكاتب كان خالد بن سعيد بن العاص ، وهو من صحابة النبي (انظر ابن هشام / ٤ )

<sup>(&</sup>lt;sup>١٦٧)</sup> الأعراف /١٥٧ .

<sup>(</sup>۱۲۸) العنكبوت /٤٨.

استمرت إلي بداية رسالته فقط (١٦٩). والحقيقة أن الآية المذكورة تنفي أنه كان يقرأ أي كتاب ، فلا معني إذن لقصر ذلك علي كتب اليهود والنصاري أما فهمه لقوله تعالي « : وما كنت تتلو من قبله من كتاب » بمعني أنك ، وإن كنت قبل ذلك تجهل القراءة والكتابة ، فإنك الآن تستطيع ذلك فهو فهم غريب، إذ إن حجة القرآن بذلك تتهافت وتصبح غير ذات معني ، لأن رد الكفار حينئذ كان سيكون كالتالي « : ما دمت تعرف الآن القراءة والكتابة فهذا معناه أنك تستطيع أن تنظر في كتب السابقين وتنقل منها .» ولكنهم لما لم يجدوا جوابًا كان ذلك دليلا علي أن فهم جيوم للآية غير سليم ، وأن المقصود منها هو أنه عليه السلام كان قبل ذلك وظل بعده أميا ، وإلا فالواحد يستطيع ، علي طريقة هذا المستشرق ، أن يقول إن القرآن ينفي أن يكون محمد قادرا علي أن يخط شيئًا بيمينه ، ولكنه لم ينف قدرته علي

ذلك بيده الشمال ، فمحمد إذن كان يكتب ولكن بيسر إه و هو كما ترى فهم مضحك . إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد فسر الأمية عَرَضاً أثناء حديثه عن الشهور القمرية ، إذ قال «: إنا أمّة أمّية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعنى مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين>>(١٧٠٠) أما قول جيوم إن إحدي الروايات قد ذكرت أن الرسول كتب بيده في صلح الحديية فالرد عليه هو أن الرواية المتلقاة بالقبول هي أنه أمر بكتابة ما طلب المشركون من تعديل في بعض ألفاظ الصلح(١٧١). أما الرواية التي يشير إليها فهي إن صحت يكن المقصود منها هو المعني المجازي كما هو الحال في قولنا ﴿ : حارب السادات إسرائيل ››و ﴿ بني عبد الناصر السد العالي ›› وما إليه . ومثله ما ورد في البخاري (١٧٢١) من أن الرسول عليه السلام قد اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه ﴿ محمد رسول الله ﴾، إذ لا يعقل أن الرسول هو الذي نقش ذلك بنفسه ، فهو لم يكن نقاش خواتم ، بل المقصود أنه أمر بذلك وإذا كانت الرواية التي أشار إليها جيوم قد نصت على أن الرسول كتب فعلا بيده اسمه فهذا لا يدل على معرفة بالقراءة والكتابة ، فربما كان عليه السلام يستطيع كتابة اسمه وقراءته فقط كما هو الحال بين كثير من الأميين الذين نعرفهم على أية حال فليس من الحكمة في شيء أن نتمسك برواية واحدة غير مشهورة ولم ترد في المصادر الأصلية لسيرة الرسول عليه السلام ونترك كل الروايات الأصيلة المتضافرة على أنه عليه السلام كان أميا أما استبعاده أن يطمئن النبي عليه الصلاة والسلام إلى أحد غيره يكتب له الفواتير ويقرأ

<sup>(</sup>۱۲۹) جيوم / ٥٦ - ٥٧ .

<sup>(</sup>۱۷۰) البخاري ۱ /۲۷ ۳.

<sup>(</sup>۱۷۱) انظر ابن هشام / ۳ / ۲۰۳.

<sup>(</sup>۱۷۲) ج ۲ / ص ۱۹۵.

له الرسائل التي ترد إليه فليس له أساس إلا مجرد الهوي ، وإلا فإن كثيرا من التجار والمقاولين في القاهرة المعاصرة ، التي لاشك أن مستواها الحضاري والثقافي أرقي ألف مرة من مستوي مكة في ذلك الزمان ، لا يستطيعون القراءة والكتابة ولا يمنعهم ذلك من النجاح في تجارتهم إلي درجة أن بعضهم يصبح مع مر الأيام مليونيرًا (١٧٣). لا، ليس من المعقول أن يعيش النبي ثلاثا وستين سنة فلا نسمع بواقعة محددة كتب فيها رسالة أو قرأ فيها كتابا أو حتي ورقة سوي هذه الإشارة المقتضبة إلي أنه كتب في صلح الحديبية كلمة لم يَرْضَ الكاتب المسلم أن يكتبها بنفسه ، فنسارع إلي تصديق هذه الإشارة المقتضبة المغموزة ونهمل كل تلك الوقائع القاطعة.

ومما اتهم به المستشرفون نبيّ الإسلام عليه أفضل الصلاة وأعطر السلام أنه قد تعلم أشياء من بحيرا ، بل إن بعضيهم يزعم كذبا أنه عليه السلام قد سكن مع هذا الراهب أثناء إحدي رحلاته إلى الشام (١٧٤)، وهو ما يدلك على أسلوب القوم في محاربة الإسلام ، إذ السيرة واضحة تمام الوضوح هنا وقريش نفسها ، وقد كان منها من حضر واقعة اجتماع بحيرا بالصبي محمد ، إن صحت الرواية أصلا ، لم تتهم الرسول بذلك ، فكيف يأتى الأوروبيون بعد أكثر من أربعة عشر قرنا فيتخيلون ويز عمون ؟ إن واشنجتن إرفنج يفسر اهتمام بحيرا بالصبي محمد بأنه كان يريد تنصيره حتي إذا ما رجع إلى قومه قام هو بدوره بحمل بذور النصرانية إليهم (١٧٥). أتدرى ماذا كان عمر محمد أنذاك ؟ لقد كان عمره اثنى عشر عاما ! ومع ذلك يزعم إرفنجُ هذا الزعم السخيف ، وكأن لم يكن في القافلة العُربية ، التي تقول الروايـة إنـهـاً حطت رحالها قريبًا من صومعة بحيرا، رجال يمكن هذا الراهب أن يتوجه اليهم بدعوته . أليست هذه بالذمة « مَعْيَلة » من بحير ا أو من إرفنج أو من كليهما ؟ لقد سقه كار لايل احتمال أن يتعلم صبى في هذه السن من راهب يتحدث لغة أجنبية شيئًا ذا بال(١٧٦) . ومع ذلك كله فإن السيرة لم تتحدث عن أي تعليم بين بحيرا ومحمد . ثم فلنفترض أن بحيرا قد لقنه (بأية لغة ؟ لا ندري) أشياء من النصر انية ، فأين كان بحيرا يوم ادّعي محمد أنه أتى بدين جديد يخطّئ فيه دين بحيرا ؟ أو أين من شاهد بحيرا أو سمع منه أو من غيره أن هذا النبي الجديد كان تلميدًا في صباه لذلك الراهب ؟ لماذا لم يَنْبَر بحيرا أو غيره ليكشف زيف هذا النبي ويبين المصدر الحقيقي لما يزعم أنه وحي من السماء؟ أكانت الدولة البيز نطية أو الدويلات العربية على حدودها تسكت على محمد وعلى مزاعمه ورسائله التي أرسلها إلى هرقل وغيره من ملوك

(۱۷۳) علي أية حال فإن السيرة النبوية تذكر أن ميسرة غلام خديجة كان يصاحب الرسول في رحلاته التجارية عندما كان يعمل عليه السلام في أموال خديجة ، فمن الممكن جدا أن الرسول كان يشتغل بالتجارة بينما يقوم ميسرة بالكتابة.

<sup>(</sup>۱۷٤) أيلتون / ۱۹٥.

<sup>(</sup>۱۷۰) إِرْقْنَجَ / ۲۲ ـ ۲۰.

<sup>(</sup>۱۷۱) كَارِلَايِل / ٢ / ٦٩.

العالم المحيطين بالجزيرة العربية يدعوهم فيها إلي الإسلام فلا تحاربه أو تحارب خلفاءه بهذه الورقة؟ إن ذلك لغريب!

ولا يكتفى المستشرقون بتضخيم هذه المقابلة التي ترويها كتب السيرة بين الصبي محمد وبحيرا الراهب والتي يجعلون من حبتها قبة ضخمة تناطح السماء (١٧٧) بلّ يؤكدون أنه لابد أن يكون قد عرف في رحلاته التجارية بعد ذلك إلى الشام واليمن أشياء كثيرة من اليهودية والنصرانية . وهم كعادتهم لايشيرون إلى شيء محدد جاءت به الروايات الموثقة أو حتى غير الموثقة ، بل يكتفون بإطلاق القول على عواهنه وفاتهم أن محمدا في هذه الرحلات لم يكن وحده بل كان معه مواطنون من مكة ، فلماذا لم يتحدثوا عن شيء من ذلك ؟ لقد كان ما وجهوه إليه من اتهام هو أنه كان يتعلم من بعض الرقيق الأجنبي المقيم بمكة والذي لا يستطيع التفاهم بالعربية إلا في أضيق نطاق وأين كان ميسرة من هذا كله ، وهو الذي كان ملازما له ؟ ثم ألم يتذكر فيما بعد أحد من الدولة البيزنطية أو من اليمن ممن شاهدوه واختلطوا به وتناقشوا معه في هذه الرحلات أن هذا النبي الجديد ليس إلا ذلك التاجر الذي كان يَفِد إلى بلادهم فيشتري منهم عُروض التجارة ويأخذ معها الأفكار اليهودية والنصرانية ؟ أم تري قد طمس الله على ذاكرتهم ؟ إن اللافت للنظر أن المستشرقين لا يَثبُتون على حل واحد ، فقد كانوا يقولون أولا إن الإسلام مأخوذ من اليهودية وإلى حد ما من النصر انية ، ثم عادوا فقالوا إنه مأخوذ أساسًا من نصر انية السريان ، ولكنهم مع ذلك لا يقدمون أبدا دليلا موثقا على هذا الأخذ ولايرسمون لنا الطريق الذي سلكته هذه الأفكار حتي وصلت إلي محمد ، بل هي مجرد تخمينات (١٧٨)، مما يدل على أنهم قد عقدوا العزم منذ البداية، مثل مشركي مكة وكفار العرب بالضبط، على تخطئة محمد والسلام لقد وفد على الرسول نصاري من نجران فناقشهم وأراد أن يحسم الأمر معهم فدعاهم ، لو كانوا صادقين ، إلى المباهلة ، أي أن يبتهلوا جميعا ( هو و هُمْ ومعهم ذووهم نساءً وأطفالا) ويجعلوا لعنة الله على الظالمين ، فنكصوا على أعقابهم ونزلوا على شروطه ولم يدخلوا معه في هذه المباهلة ، وهو ما يوحى بخبيئة نفوسهم أيما إيحاء . تري لِمَ لمْ يحرجه نصاري نجران منذ البداية فيقولوا له إنهم يعرفون أنه هو ذلك التاجر الذي كان يتردد علي بلادهم وكنائسهم ويتعلم علي رهبانهم ويغلقوا بذلك باب المباهلة ودفع الجزية لو أن شيئًا من ذلك قد حدث ؟ (١٧٩) ثم أكان أبو عامر

(۱۷۷) هناك من المستشرقين من يشك في قصة بحيرا ، كإدمون پاور انظر ( چوزيف هبي / (VA) .

<sup>(</sup>۱۷۸) أنظر مثلا جب / ۳۷ \_ ۳۹ . أما تور أندريه فقد نفي أن يكون الرسول قد زار بلادا نصرانية . وحجته في ذلك أن معرفته بالنصرانية كانت سانجة (انظر شارل لودي / ۱۰۷) . وقد رد عليه لودي بأنه ما أكثر المسلمين والنصاري الذين لا يعرفون دينهم أو دين بعضهم البعض إلا معرفة ساذجة ، ثم تَتبَّع ( تخمينا ) خط سير القوافل التي كان فيها محمد وما كانت تمر به من نصاري وكنائس دون أن يشير إلي واقعة محددة تعلم الرسول عليه السلام فيها شيئا محددا من شخص محدد ، بناء علي رواية موثقة أو حتي غير موثقة . لا شيء ! لا شيء سوي تحبير الصفحات!

<sup>(</sup>۱۷۹) ابن هشام / ۲ / ۲۸.

الراهب، الذي كان يحقد علي الرسول أشد الحقد والذي كان المنافقون يجتمعون به سرا في المدينة ونزلت فيه آيات مسجد الضرار (١٨٠٠)، يدع فرصة مثل هذه تفلت من يديه هو الذي ذهب إلي هرقل يستعين به ضد محمد ودينه لو أنه نما إلي سمعه، ولو بالباطل ، أن النبي قد تعلم في أثناء رحلاته التجارية علي أحد اليهود أو النصاري؟ (١٨٠١) واليهود: أكانوا يتركونه لو شَمُّوا من بعيد أنه سرق شيئًا من كتبهم عن أي طريق ؟ لقد كانوا يلقنون كفار مكة أسئلة يتَحدَّونه بها عن الروح وأهل الكهف وذي القرنين (١٨٠١)، وهو دليل قاطع علي أنهم لم يشكّوا فيه من هذه الناحية. يحتكمون إلي محمد في زنا اثنين منهم، وكانوا يريدونه ألا يرجمهما. فلو كانوا يمتنبهون في أنه علي علم بالتوراة لما احتكموا إليه مخافة أن يحكم بالرجم الموجود في التوراة .بل إنه حينما سألهم عما في التوراة فأنكروه وأمر بإحضارها وضع قارئهم يديه علي حكم الرجم، ظنا من عقله السخيف أن ذلك سيعمي محمدا عليه السلام والمسلمين من حوله عما تحت هذه اليد النجسة (١٨٠٠). كما لم تكن التوراة حتي نلك الحين علي الأقل قد ترجمت إلي العربية. وفي البخاري أن اليهود في المدينة ذلك الوراة بالعبرية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام أن اليهود في المدينة .

والآن بعد أن طوقنا مع المستشرقين شمال وجنوب الجزيرة العربية وفي جنوب بلاد الروم ووجدنا أنه ما من دليل واحد علي أن النبي قد تعلم من يهودي أو نصراني شيئا انتفع به في تأليف دينه وتلفيق الوحي الذي كان يزعم ، بناء علي اتهامات هؤلاء المستشرقين، أنه يتزل عليه من السماء نعود إلي مكة لنناقش اتهامهم له عليه أفضل الصلوات وأعطر التسليمات بأنه قد تعلم من ورقة بن نوفل (١٨٠٠). ويكتفي إرفنج هنا بترديد القول بأنه عليه السلام أخذ أشياء كثيره مما ترجمه ورقة من العهدين القديم

<sup>(</sup>۱۸۰) التوبة / ۱۰۷ ـ ۱۱۰.

انظر قصته في ابن هشام / 7 / 177 - 17۷ ، و 7 / 19 . ومما يدل علي كذبه هو لا كذب النبي عليه السلام أن ابنه حنظلة كان مسلمًا قوي الإسلام ، وكان أحد المدافعين عن المدينة يوم أحد ، واستشهد رضي الله عنه في ذلك اليوم . تري ما الذي جعله ينحاز إلي محمد ضد أبيه ، ولم يكن الإسلام قد قوي آنذاك بعد حتي يقال إنه أسلم رغبة أو رهبة ؟ انظر في استشهاده ابن هشام / 7 / 7

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۸۲)</sup> المرجع السابق / ۱ / ۲٦٥ ـ ٢٦٦.

<sup>(</sup>۱۸۳) السابق / ۲ / ۱۰۶.

<sup>(</sup>۱۸٤) البخاري / ٤ / ٢٧٠. ولم يكن اليهود يفسرون توراتهم بالعربية للمسلمين ليثقفوهم ويعطوهم الفرصة كي يسرقوا أفكارهم وينقلوها لرسولهم فيدعي أنها وحي سماوي ، بل ليشوشوا علي المسلمين أمر دينهم كما يتضح من بقية الحديث . بل إنهم كانوا يتكاتبون مع النبي بالعربية ، ولذلك أمر الرسول عليه الصلاة والسلام زيد بن ثابت أن يتعلم العبرية ليكتب إليهم ما يريد الرسول ويقرأ له ما يرد من رسائلهم (البخاري / ٤ / ٢٤٤) .

<sup>(</sup>١٨٥) سنتحدث عن ورقة بن نوفل ثانية فيما بعد بوصفه واحدا من الحنفاء أما هنا فقد ألحقناه بأهل الكتاب ، الذين اتهم النبي عليه السلام بأنه تعلم عليهم وأخذ عنهم . ذلك أن ورقة كان نصرانيا قبل البعثة النبوية.

والجديد ومن مرويات المشنا والتلمود وضَمَّنَها قرآنه ومع خطورة هذا الاتهام فإنه لا يسوق عليه دليلا واحدا ، بل كل ما عنده هو أن المفترض حدوث ذلك (١٨٦).

ومثله كِلِتْ ، الذي يقول إن من الممكن أن يكون ورقة قد قص علي محمد بعض الروايات النصر انية  $(^{18})$  ، وإن ما ورد في إحدي السور (يقصد سورة مريم) عن السنوات الأولي من حياة المسيح عليه السلام ربما أخِذ منه  $(^{18})$  فها أنت ذا تري أن الأمر لايعدو « من الممكن » و « ربما  $(^{18})$ .

هذا كل ما قاله المستشرقون عن ورقة بن نوفل وتأثيره المزعوم في النبي والوحي والحقيقة أن ورقة لم يظهر في كتب السيرة والتاريخ إلا بعد أن نزل الوحي عليه صلي الله عليه وسلم ، أما قبل ذلك فلا (1,9) ومن المستحيل أن يكون المؤرخون والمحدِّثون وكُتّاب السيرة المسلمون قد حذفوا من حياة ورقة وعلاقته بالنبي ما يمكن أن يثير الشك في مصادر النص القرآني ، إذ لم يكن ديدنهم التحرج من رواية أي شيء يتعلق بسيرة المصطفي عليه السلام قط وإليك تعليق ورقة عندما أتته خديجة ليبدي رأيه فيما شاهده النبي وسمعه عند غار حراء قال « : قُدُوسٌ قُدُوس والذي نفس ورقة بيده لئن كنتِ صَدَقْتِني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسي، وإنه لنبي هذه الأمة ، فَقُولي له : فليثبت > (190)، وهو ما يدل علي أن ورقة موسي، وإنه لنبي هذه الأمة ، فَقُولي له : فليثبت > (190)

 $(^{1\Lambda^{9}})$  وعلي عكس ذلك فإنه يذكر أن القرآن قد صرح بأخذ بعض قصص العهد القديم من صحف إبر اهيم وموسي ( ص/  $^{8}$  -  $^{8}$  ) ، مع أن كل ما قاله القرآن هو أن ما جاء في سورة « الأعلي » موجود في صحف إبر اهيم وموسي . وهذا طبعا شيء ، وتصريح القرآن بالأخذ عن هذه الصحف شيء آخر ، وإلا فأين كانت صحف إبر اهيم في ذلك الوقت ؟ بل أين هي حتي الآن ؟ علاوة علي أن القرآن هنا يشير إلي الجنة والنار وما يؤدي إليهما من عمل صالح أو عمل سئ ، فليس في الأمر قصص ولا أبطال من العهد القديم كما يزعم الكاتب . أما تفسير القرآن لذلك ، التوافق بين ما جاء فيه وما هو موجود في الكتب السماوية السابقة فهو أنها جميعا من عند الله .

(١٩٠) يذكر توماس هيوز في "The Dictionary of Islam" (مادة "Hanif") أن ورقة هو ابن عم الرسول (أو ابن خاله أو عمته أو خالته: his cousin) ، وهذا غير صحيح، فقد كان ابن عم خديجة ، التي لم يتصل بها الرسول إلا حينما كبر ونضج للزواج. أما ورقة نفسه فلم يظهر في سيرته عليه السلام إلا بعد نزول الوحي عليه كما سيأتي.

<sup>(</sup>۱۸۱) إرڤنج/ ۱۰.

<sup>(</sup>۱۸۷) کلت / ۳۳۱

<sup>(</sup>۱۸۸) المرجع السابق / ۳۵۱.

<sup>(</sup>۱۹۱) ابن هشام / ۱ / ۲۲۲ . وفي البخاري (٤ /۲۰۸ ) مثل هذا ، ولكن يزيد عليه أن ورقة قال له: « ياليتني فيها جذعا أكون حيا حين يخرجك قومك» ، فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم : « أو مُخْرِجي هم ؟ » ، فقال ورقة: « نعم ، لم يأت رجل قط بما جئت به إلا عُودِي ، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا » .

قد صدَق بنبوة محمد ودخل في الإسلام. ومما يدل أيضا علي أن ذلك لم يكن مجاملة فارغة أو حماسة طارئة منه، رضي الله عنه ، أنه كان يمر بعد ذلك ببلال وهو يقاسي وطأة التعذيب الفاجر ويصيح «: أحد أحد » فيؤمن علي صياح بلال قائلاً «: أحد أحد أحد والله يا بلال »! ، ثم يقبل علي أمية بن خلف ومن يصنع ذلك به من بني جُمَح فيقول: « أحلف بالله لئن قتلتموه علي هذا لأتخذنه حنائًا » أي لأتبركن بقبره روياً.

أما عن دين ورقة وثقافته فيقول ابن اسحاق «: وكان ورقة قد تنصر وقرأ الكتب، وسمع من أهل التوراة والإنجيل» (١٩٣٠) لكن أية كتب هذه ؟ وبأية لغة كان يقرؤها ؟ ذلك ما لم يوضحه ابن إسحاق . أما البخاري فإنه مرة يورد رواية مُفَادها أن ورقة كان يكتب الكتاب الكتاب العربي وكان يكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب (١٩٠١) ومرة يورد رواية ثانية تقول إنه يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب (١٩٠٠) فأين الحقيقة بين الروايتين ؟ علم ذلك عند الله ، وإن كان ما شاء الله أن يكتب أنه لو كانت الفكرة اليهودية والنصر انية قد تغلغلت حقا في الثقافة والبيئة الجاهلية فإن من غير المفهوم ألا توجد ترجمة عربية للكتاب المقدس . كما يؤكد أنه حتي القرن الرابع الهجري لم تكن قد وضعت للإنجيل ترجمة عربية (١٩٠١) وسلم . فإن الثابت تاريخيا هو أن ورقة قد صدَّق بنبوة محمد صلي الله عليه أيا ما يكن الأمر فإن الثابت تاريخيا هو أن ورقة قد صدَّق بنبوة محمد صلي الله عليه ، إذ كان من الصعب علي شيخ مكي في ذلك الحين أن يتقبل فكرة أو عقيدة جديدة . كذلك ينبغي ألا يغيب عن بالنا أن محمدًا كان أصغر كثيرا من ورقة ولا يملك في يده كان الوقت أي سلطان . ومعني هذا أن إيمان ورقة به كان إيمائـا صادقا خاليا من في ذلك الوقت أي سلطان . ومعني هذا أن إيمان ورقة به كان إيمائـا صادقا خاليا من الغرض ، وإذن فمن المصحك أن نظن بعد ذلك كله أن محمدا كان يتعلم منه ، وأنه الغرض ، وإذن فمن المصحك أن نظن بعد ذلك كله أن محمدا كان يتعلم منه ، وأنه

(۱۹۲۰) انظر ابن هشام / ۱ / ۲۷۷ ـ ۲۷۸ . ومع هذا كله فإن إدمون پاور (چوزيف هبي / ۷۸۲) يز عم أن ورقة لم يجد سببا لترك النصرانية واعتناق الإسلام . وهو يسوق هذا الرأي بدون أو هي دليل .

<sup>(</sup>۱۹۳) ابن هشام / ۱ / ۲۲۲.

<sup>(</sup>۱۹۶) البخاري / ۲۱ / ۲۰۸ و انظر أيضا / ۲ / ۲٤٣

<sup>(190)</sup> المرجّع السابق / 1 /  $^{\rm V}$  والملاحظ أن عبارة الروايتين متطابقة تقريبا إلا في تعيين اللغة التي كان يكتب بها.

<sup>(</sup>١٩٦٦) مالك بن نبي / الظاهرة القرآنية/ ٢٥٤ . وأنا ، وإن كنت لا أستطيع القطع في هذا الأمر ، فإني أميل إلي أن الأجزاء التي كتبها ورقة من الإنجيل كانت بالعبرية ، وإلا لذاعت بين الحنفاء والمهتمين بالقضية الدينية ممن يعرفون القراءة والكتابة في مكة وما حولها . ولعل هذا هو السبب في أننا لم نعرف ماذا كان مصيرها بعد موته . أما العهد القديم فقد رأينا أن يهود يثرب كانوا يقرأونه في العبرية بعد أن هاجر الرسول إلي تلك المدينة . كما رأينا أن الأجانب الذين كانوا بمكة واتهم القرشيون الرسول بأنه يتعلم منهم كانوا لا يعرفون من العربية إلا ألفاظا محدودة . وفي تفسير ابن كثير أن اثنين ممن قبل إنهم اتهموه بالتلقي عنهم كانا يقرآن كتابا لها بلغتهما ، وذلك من غير تعيين هذا الكتاب أو تحديد هذه اللغة . انظر تفسير ابن كثير للآية / ١٠٣ من سورة « النحل ».

هو قد سكت عن هذا ، بَلْهَ قد آمن به واتبعه ووقف من معذبي أتباعه موقف الرافض لما يفعلون.

وكعادتنا سوف ننسى ما مر ونتجاهل تفاهة وتهافت هذه الاتهامات التي فندناها تماما بالاستناد إلى الروايات التاريخية الموثقة بعد عرضها على ضوء المنطق الإنساني العام ووضعها تحت مجهر التحليل النفسى والاجتماعي للبيئة والأشخاص والرسول على وجه خاص ، سوف ننسى هذا كله و نمضى مع المستشرقين إلى نهاية الشوط لنريِّي ما هم قائلون . إن جب مثلا يعدد ما أخذه الرسول من اليهود بعدما هاجر إلي يثرب، فيذكر صيام عاشوراء وصلاة الظهر واستقبال بيت المقدس(١٩٧) ولنبدأ بآخر شيء ذكرًا فنقول إننا قد ناقشنا هذه النقطة من قبل ، وخلاصة ما قلناه هناك إنه عليه الصّلاة والسلام كان يصلي إلى هذه القبلة قبل الهجرة ولكنه كان يجعل الكعبة بينه وبينها ، أي أنه كان يستقبل القبلتين . فلما هاجر إلى المدينة استحال عليه أن يجمع بينهما ، فاستقبل بيت المقدس لفترة ، ثم نزل الوحى الإلهى بالتحول إلى الكعبة وقد عرض اليهود عليه أن يعود إلى قبلة بيت المقدس ويتبعوه ، وهو ما يبين التواءهم وخبثهم، فالصادق في التمسك بدينه لا يعرض مثل هذا العرض لكنه عليه السلام قد رفض ذلك . أما الزعم بأنه تحول إلى الكعبة بعد أن يئس من اليهود فهو زعم أعرج ، إذ إنه عليه السلام لم يُعْهَد فيه اليأسُ يوما ، فضلا عن أن موقف كفار مكة منه ومن دينه في ذلك الحين لم يكن مما يبعث على توقع إيمانهم وشيكا بحيث يصح القول بأنه كان يهدف إلى إقامة دين عربي قبلته عربية . ثم لو صح هذا التعليل أفلا يدل على أن النبي ، برغم كل هذا العمر الذي قضاه يدعو قومه إلى دين الله فلم يؤمن به إلا القليل ، كان لا يزال عنده أمل كبير في أن يتبعوه يوما ؟ فكيف يقال إذن إنه يئس من اليهود هكذا سريعا ؟(١٩٨) أم تراه وجد أن اليهود أشد مراسًا من كفار مكة ؟ بالعكس ، لقد كان اليهود في يثرب حينذاك أذل وأخنع من هذا ألف مرة ، لأن المسلمين هناك كانوا أغلبية ، وكان السلطان في أيديهم ، وكان لهم جيش وظفر وناب ، وهو ما لم يكن لهم منه شيء في مكة . ثم إن عددا كبيرا منهم نسبيا قد آمن به ، وفيه بعض أحبار هم كما مر . ثم فلفترض أن اليهود كانوا صادقين في كفر هم به ، فلماذا تحاكموا إليه في أمر الزانيين ، وهي عقوبة دينية منصوص عليها في توراتهم ؟ (١٩٩) بل لماذا لم يستعينوا بإلههم الذي جعلهم شعبا مختارا مميَّزا على سائر البشر

(۱۹۷) جب (۱۹۷)

بب / بعد القبلة إلى الكعبة بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسنة ونصف (ابن هشام / ۲ / ۱۸۱).

<sup>(</sup>۱۹۹) وقد أثار استغرابي في رواية هذه الحادثة أن الرسول لما أمر هم بإحضار التوراة ليقرأوا ما ورد فيها خاصا بعقوبة الزاني وضع قارئ التوراة يده علي آية الرجم ، التي أنكروا أنها موجودة فيها . ومثار استغرابي أن يلجأ ذلك اليهودي إلي هذا الأسلوب الخبيث المفضوح هكذا علنا علي رؤوس الأشهاد ، حتي قرأت في صحيفة «أخبار اليوم» القاهرية (عدد السبت ١٩٨٥/٩/٢، ص٥، عمود ٥) عن مناحم بيجين (في اجتماعه بالدكتور عصمت عبد المجيد في الإسماعيلية في أول زيارة له لمصر ، ردا علي زيارة الرئيس السادات للقدس ، التي ستعود بمشيئة الواحد

ويحاربوا محمدا ويقضوا عليه مرة واحدة ؟ لقد كان محمد وأتباعه هم الذين استعانوا عليهم بالله فنصر هم عليهم أعظم انتصار . فهذا عن القِبْلة ، أما صلاة الظهر فإني لا أفهم كيف تجاهل جب أن الصلوات الخمس قد فرضن كُلُهن بما فيهن الظهر في مكة ليلة الإسراء والمعراج ؟ ويبقي صوم عاشوراء . والواقع أن الوحي سرعان ما نزل بصوم رمضان فنسخ عاشوراء إلي الأبد . ومع ذلك فيهمني أن أوضح أمرا علي قدر كبير جدا من الأهمية ، وهو أن صوم يوم عاشوراء كان معروفًا في مكة في الجاهلية كبير جدا من الأهمية عن هذا أن الرسول ، حين وفد إلي المدينة ورأي اليهود يصومون هذا اليوم، أمر أتباعه أن يصوموه قائلا لليهود «: نحن أولي بموسي منكم يصومون هذا اليوم، أمر أتباعه أن يصوموه قائلا لليهود «: نحن أولي بموسي منكم البداية برأيه فيهم وأنه يفرق بينهم وبين نبيهم موسي ، الذي هو مثله رسول من عند رب العالمين . وعلي أية حال فإن صيام يوم عاشوراء كان تطوعيا ، أي أنه ليس من أركان الإسلام من قريب أو بعيد.

وبرغم هدمنا لمزاعم جب السابقة فها نحن أو لاء ماضون معه إلي زعم جديد مؤداه أن محمدا ، عندما كان اليهود ينتقدون أخطاءه فيما يرويه من قصص الأنبياء التي تختلف عما جاء في كتبهم ، كان يرد عليهم بقوله «: أأنتم أعلم أم الله ؟>> (٢٠١). ويتصل بذلك قول مرجليوث إن أسماء بعض الرسل في القرآن مختلفة عنها في العهد

القهار إسلامية) ما يلي: «وعندما تحدث بيجين في مشروعه عن الحكم الذاتي بدأ يجرد الحكم الذاتي من حق تقرير المصير. وكان يستخدم عبارة "Self Rule" بدلا من " Determination". وهنا تصدي له الدكتور عصمت عبد المجيد. قال له: أنت أدليت بحديث إلى التليفزيون الأمريكي وعندما سُئِلتَ : ماذا تقصد بـ " Self Rule " ؟ قلت : إنها مشابهة تماما لعبارة "Self Determination". قال بيجين : لم أقل هذا .

عصمت : نص الحديث أمامي ، وهذا ما قلته أنت بالحرف الواحد .

غضب بيجين: أنا أعرف ماذا قلته.

عصمت: النص هو الحكم بيننا.

ثم تحدث بيجين عن قرار ٢٤٢ ، والاحظ الدكتور عصمت عبد المجيد أنه لا يتلو نص القرار بأمانة ، ولفت نظر بيجين إلى ذلك ، وقال : هذا هو نص القرار ان ما قلته لم يرد في القرار .

تأزم بيجن ، وتدخل القاضي براك عضو الوفد الإسرائيلي . قال : إن رئيس الوزراء يقصد تقسيره لقرار ٢٤٢ لا النص » ، فعندئذ زال استغرابي . إن النفس عندما يستولي عليها الالتواء والخبث علي هذا النحو فإنها تصبح عاجزة عن التمييز، ويصبح الكذب المفضوح هو الهواء الذي تتنفسه وتموت إذا حُرمَتُ منه.

<sup>(</sup>٢٠٠) انظر البخاري / ٢/ ٣٤١ ، وسيد سابق / فقه السنة / ١ / ٤٥١ .

<sup>(</sup>۲۰۱) جب / ٤٤

القديم اختلافا كبير ا(٢٠٢) . والواقع أن العهدين القديم والجديد لا يتمتعان ، حتى عند كثير جدا من الدارسين الغربيين ، بعشر معشار هذه الثقة التي يوحي بها كلام هذين المستشرقين على أنهما الأساس الذي المستشرقين على أنهما الأساس الذي ينبغي أن يُحَاكَم إليه القرآن هي مغالطة فادحة . وها هو ذا مرجليوث نفسه <sup>(٢٠٤)</sup> يشير إلى نظرية يعتنقها اللاهوتيون النصاري ليسوغوا بها التناقضات التي تعج بها كتبهم المقدسة ويسميها "Colouring by the medium" ، ومعناها أن الوحي إنما ينزل كفكرة ، ثم يقوم النبي الذي نزل عليه الوحي بصياغة هذه الفكرة بعقله وأسلوبه هو ، ومن ثم فإن الأخطاء التي توجد في الكتاب المقدس ترجع إلى هذا الوسيط لا إلى السماء ، وهو ما يدل على أنه حتى الاهوتيوهم يتقهقرون من خطَّ دفاع إلى آخر . هذا ، ويمكن القارئ أن يرجع إلى الكتاب المقدس ويقر أه بعين مفتوحة ، ولسوف يجد ما يصدم عقله في كل مكان منه ، فمن تصوير لله تصويرا وثنيا كأنه أحد آلهة الإغريق الي حكايات عن فجور أنبيائهم تشيب لهولها الولدان إلي تناقضات تاريخية وداخلية لا يمكن التوفيق بينها بحال(٢٠٥) وقبل أن أنتقل إلى النقطة الأخيرة في ملاحظات المستشرقين عن علاقة القرآن بكتب اليهود والنصاري أطرح هذا السؤال : لقد كان بين أتباع محمد أعداد كبيرة من أهل الكتاب الذين دخلوا الإسلام ونصروه وأزروه ، وحاربوا أهل أديانهم السابقة ، وكانوا على دراية واسعة بكتبهم الدينية ، فلماذا لم يحاول محمد أن يستطلع ما عندهم قبل اختراع أي وحي يتعلق بتاريخ بني إسر ائيلُ والنصاري حتى لا ينكشف خطؤه فيريح بذلك نفسه من التناقض بين القر إأنّ وهذه الكتب ؟ إن الإجابة على هذا السؤال هي أنه كان يعلم يقينا أن قرآنه موحى به من عند الله وأن التوراة والإنجيل قد أصابهما التحريف.

وبذلك نبلغ النقطة الأخيرة ، وهي استغراب جب أنه في الوقت الذي يرفض فيه القرآن بنوة عيسي لله رفضا حاسما وينفي بنفس القوة أن يكون قد صئلِب إذا به يتحدث عن النصاري أنفسهم أكثر من مرة بعبارات وديّة . وهو يعزو هذا إلى أن

(۲۰۲) مر جلبو ث / ۷۳

<sup>(</sup>٢٠٣) انظر مثلا مالك بن نبي / الظاهرة القرآنية / ٦٤ . أما مونتيه ، الذي يذكره المؤلف في الهامش ويحيل علي كتابه «تاريخ الكتاب المقدس» ، فهو مستشرق سويسري ترجم القرآن إلي الهامش ويحيل علي كتابه «تاريخ الكتاب المقدس» ، فهو مستشرق سويسري ترجم القرآن إلي الفرنسية وكتب له مقدمة تعرض فيها لتاريخ القرآن ومصادره كما يتخيلها . وقد قام كاتب هذه السطور بدراسة هذه الترجمة دراسة مطولة بين فيها ضعف هذا المستشرق بل عجزه عن فهم النص القرآني والسخافات التي تورط فيها ، كما قام بترجمة معظم المقدمة المشار إليها وعقب عليها تعقيبا مستفيضا في كتابه «المستشرقون والقرآن » . وانظر في نقد الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد مادة « Bible » في دائرة المعارف البريطانية . ويمكن الاستعانة بكتاب موريس بوكاي « القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم» (البابان الأول والثاني ) لمعرفة مدي امتلاء الكتاب المقدس بالأخطاء التاريخية والعلمية الفادحة علي العكس من القرآن . وهذا ما دعا مؤلف ذكر الكتاب ، وهو طبيب فرنسي ، إلي الدخول في الإسلام .

<sup>.</sup> ۲۳ /ص <sup>(۲۰</sup>٤)

<sup>(</sup> $^{(***)}$  خصص ابن جزم عددا كبيرًا من الفصول من كتابه ( الفِصل في الملل والأهواء والنحل  $^{(***)}$  لدر اسة الكتاب المقدس بعهديه در اسة علمية موضوعية غادر ثه كالمصفاة كَثْرَةَ ثقوب .

معرفة الرسول عليه الصلاة والسلام بالنصر انية لم تكن معرفة مباشرة (٢٠٦) . وعلى رغم أن جب لم يحدد المواضع التي يقول إن القرآن يتحدث فيها عن النصاري بعبارات ودية فإننا نستطيع أن نشير إلى الآية ٦٩ من سورة المائدة « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصاري من آمن بالله واليوم الآخِر وعَمِل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يَحْزَنون » وتشبهها إلى حد كبير الآية ٦٢من سورة «البقرة ( »، وكذلك الآية ٨٢ من سورة « المائدة » أيضا «: لتَّجِدنَّ أشدَّ الناس عداوةً للذين آمنوا اليهودَ والدّين أشْركوا . ولْتَجِدَنّ أَقْرَبَهم مودةً للذين آمنوا الذين قالوا :إنَّا نصارى .> ... والحقيقة أنه لا تعارض هناك إطلاقاً ، فالآية الأولى تشترط في نجاة النصاري وغيرهم أن يؤمنوا بالله واليوم الآخر ويعملوا صالحا، وهو ما يستلزم أن يؤمنوا بكل الرسل من آدم إلى محمد (٢٠٧). وتوضح ذلك الآيتان ١٥٠ – ١٥١ من سورة « النساء » ، إذ تقولان « : إن الذين يكفرون بالله ورسله ، ويريدون أن يُفرِّقُوا بين اللهِ ورُسُلِه ، ويقولون نُؤْمِنُ ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتَّخذوا بين ذلك سبيلا \$ أولِئك هم الكافر ون حقا ، وأعْتَدْنا للكافرين عذابا مُهينا . » ومثلهما الآية ٩٢ من سورة ﴿ الأنعام › ، التي تشير إلى القرآن قائلة ﴿ : وهذا كتابٌ أنزلناه مبارك مصدرِّقُ الذي بين يديه ، والتُّنْذِرَ أمَّ القري ومَنْ حولها . والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به ، وهم على صلاتهم يُحافِظون . » وتأتى الآية 29 من سورة « التوبة » لتوضح الأمر توضيحا ساطعًا لا لبس فيه ، إذ تقول «: قاتِلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخِر ولا يَدينون دِينَ الحقِّ من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعْطُوا الجزاية عن يَدٍ وَهُمْ صاغرون . » وغير ذلك كثير ، مما يقطع بأن رأي القرآن كان دائما أن اليهود والنصاري إذا بقوا على ما هم عليه رغم اتضاح الحقيقة لهم فلن يمكنهم أن يفوزوا بالنجاة يوم الدين ، وإذن فلا بد أن يدخلوا في الإسلام ويؤمنوا بنبيه والقرآن الذي أنزل عليه . هذا عن الآية الأولى، أما الآية الثانية فإنها وما بعدها من آيات تشير إلي واقعة بعينها ، إذ ورد علي النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة فريق من النصاري وفيهم قساوسة ورهبان مخلصون وكانت هذه الطَّائفة من النصاري تتحلى برقة القلب والتواضع للحق ، فأسر عت إلي إعلان الإيمان بالإسلام والقرآن عندما تُليت عليهم آياته وفاضت أعينهم من الدمع (٢٠٨٠) . هذا ، وسوف نبين ا

. ٤٦ ـ ٤٥ / حب <sup>(٢٠٦)</sup>

 $<sup>\</sup>dot{(}^{(7.7)}$  أي أن أي إنسان يفعل ذلك يضمن نجاته يوم القيامة . و هذه قضية جد هامة ، لأن معني هذا الكلام أن الإسلام مفتوح لكل الناس والأجناس وجميع أصحاب الديانات السابقة ، غير مقصور علي أحد منهم دون أحد ، علي عكس اليهودية مثلا ، التي تحصر الخلاص في بني إسرائيل وحدهم . ويؤكد صحة هذا التفسير أن هذه الآية ( ومثلها الآية /77 من سورة ( البقرة ) قد وردت في سياق الكلام عن اليهود و غرور هم و غبائهم وتصور هم أنهم ناجون مهما فعلوا ، فهم أبناء الله وأحباؤه ، والنار لن تمسهم ( إذا مستهم ) أكثر من أيام معدودات .

<sup>(</sup> $^{(Y\cdot N)}$  وانظر أيضا منزيس ( $^{(D)}$   $^{(V\cdot N)}$ ) ، الذي يدّعي هو كذلك أن ثمة تناقضا في رأي الإسلام في اليهودية والنصرانية ولما كان ردي علي جب قد شمل أهل الكتاب جميعا يهودا ونصاري لم أر داعيا لمناقشة منزيس هذا ، وقد سبق أن ناقشت هذه المسألة في كتابي ( $^{(D)}$  المستشرقون والقرآن) ( $^{(D)}$   $^{(D)}$   $^{(D)}$   $^{(D)}$   $^{(D)}$   $^{(D)}$   $^{(D)}$   $^{(D)}$ 

في موضع تالٍ من هذا الكتاب أن الإسلام قد جاء لتصحيح ما أصاب اليهودية والنصر انية من تحريفٍ وتشويهٍ ولتخفيف القيود التي جعلها الله علي بني إسرائيل ، وأن الأمر لم يكن أخذا ولا اقتباسًا كما يكذب الزاعمون.

وممن زعم المستشرقون أنه عليه السلام قد أخذ منهم: الحنفاء وهم أفراد من العرب ظهروا قبيل البعثة النبوية لم يقنعهم ما عليه أقوامهم من عبادة أصنام وتظالم وغير ذلك من مظاهر التحلل الروحي والفساد الاجتماعي وبدلا من أن يري المستشرقون في ذلك دليلا علي أن الجوكان يستدعي ظهور نبي يصلح هذا الحال المائل في جزيرة العرب وفي العالم معًا ، إذ كانت الأوضاع في الإمبراطوريات العالمية في ذلك الوقت مثلها في شبه الجزيرة سوءًا بل أسوأ (٢٠٩) ، نراهم ، كعهدهم فيما يتعلق بالإسلام ونبيه ، يتهمونه عليه الصلاة والسلام بالأخذ من هؤلاء الحنفاء.

وفي مناقشتنا لهذا الادعاء أحب أن أضع تحت بصر القارئ هذه الحقائق التالية: أن أحدا من الحنفاء لم يدَّع هذا ولو حدث أن النبي قد تعلم من أيٍّ منهم لانبري واحد منهم علي الأقل (وليكن أمية بن أبي الصلت ، الذي لم يشأ أن يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ، لأنه كان يطمع أن يكون هو الرسول المختار وقال (الا تصدقوا محمدا ، فإنه دعي كذاب لقد تعلم منا ، وأخذ ما علمناه إياه ولفق منه ديئًا .») ولكن شيئا من ذلك لم يحدث ، فكيف يحق لأي مستشرق أن يتقدم بمثل هذا الاتهام بعد أكثر من

أربعة عشر قرنا وليس في يديه أي دليل ؟ أهذه هي الموضوعية التي يتشدقون دائما بها بينما يرموننا نحن المسلمين بأننا ندافع عن ديننا بالحق والباطل، مع أن كثيرين منا نحن الذين نتناول هذه الموضوعات لم يخرو علي القرآن عُمْيًا وصمماً وبُكْمًا ، بل كانت لهم مع أنفسهم محاورات طويلة قلبوا فيها الفكر والمراجع وأعادوا النظر في أشياء كثيرة ؟ ثانيا : لو أن محمدا كان قد تعلم من الحنفاء ، فمَنْ كان أولي إذن بادعاء النبوة ؟ واحدٌ من الأساتذة الأصلاء أم محمد تلميذ هؤلاء الأساتيذ الأجلاء ؟ ولا يقولن أحد إنهم كانوا مشغولين فقط بمصائر هم الفردية ، فقد كانوا دائما يعيبون علي أقوامهم قبح ما يعتقدون ويصنعون ، وكان لبعضهم مواعظ في الأسواق

انظر في ذلك مثلاً العقاد / مطلع النور ( الفصلان / ۲ و  $^{7}$  و وعنواناهما علي التوالي : «الأحوال العالمية قبل الدعوة المحمدية » و «الجزيرة العربية قبل البعثة المحمدية » ) . وانظر كذلك الفصل الأول من «حياة محمد » للدكتور محمد حسين هيكل ، وعنوانه «بلاد العرب قبل الإسلام » .

والمجامع (٢١٠) ، ولكن أحدا منهم قط لم يدّع النبوة ، فما السبب في ذلك ما دام ادعاؤها سهلا إلى حد أن تلميذا من تلاميذهم مثل محمد قد زعم أنه نبي يوحي إليه من السماء ؟ لقد أسلم ورقة بعد أن استحكم في النصر انية (٢١١) ، كما أسلم أيضاً عبيد الله بن جحش بعد الالتباس الذي كان فيه ، ثم ظل مسلما إلى أن هاجر إلى الحبشة ، وهناك تنصَّر ومات على النصرانية . والملاحظ من سيرته أنه كان لا يحترم غربة المسلمين في تلك البلاد، إذ كان يغيظهم بقوله: ﴿ فَقَحْنا وصاصاتم ١٢١٢) وواضح أنه لم يصبر على بلاء الاختبار الذي محص الله به المسلمين في النصف الأول من عمر الدعوة فانقلب في أول فرصة ودخل في دين الدولة المضيّفة ، ممثلا بذلك الشذوذ على القاعدة التي يمثلها بقية المهاجرين جميعا . وأرجح أنه لو كان قد نُسِئَ له في عمره ورجع مع سائر المهاجرين لعاد كرّة أخرى إلى الإسلام ، فإن نفسيته فيما يبدو من أخباره لم تكن نفسية متماسكة . وينبغي ألا يفوتنا أنه لو كان سمع أو شهد أن محمدا قد سرق أفكاره من أحد لما آمن به في البداية أو لفضحه بذلك عند النجاشي ومطارنته ، وبخاصة في ذلك اليوم المشهود ، يوم المناظرة التي أقيمت في بلاط الإمبراطور الحبشي بين المسلمين المهاجرين وبين رسولي قريش بحضور كبار رجال الدين هناك . وعلى أية حال فلا يمكننا أن نغفل أن زوجته ، وهي أم حبيبة بنت أبى سفيان أحد زعماء الكفر في ذلك الحين ، لم تتابعه في ارتداده ، بل ظلت متمسكة بدينها ليس هذا فقط ، بل عقد عليها الرسول وهي لا تزال في الحبشة وأناب عنه النجاشي رضي الله عنه، وكان قد أسلم ، في عقد نكاحه عليها بعد وفاة زوجها (٢١٣) وأم حبيبة هذه هي التي استنكفت أن يلمس جسد أبيها فراش رسول الله حتى لا ينجِّسه ، وصارحته بذلك ، وكان أبوها حينذاك قد أصبح هو الزعيم الأوحد لمعسكر الكفر والطغيان . فلعل هذا كله يعطيك فكرة عن قيمة ارتداد عبيد الله بن جحش في بلاد النجاشي ، الذي صدَّق هو نفسه بالدين الجديد . وكي تزداد ضاَّلة قيمة ارتداده وضوحا أحب أن أذكر لك أن كل إخوته قد أسلموا ، وهم عبد الله ( وقد استشهد في أحد) وعبد (وهو المُكَنّي بأبي أحمد) ، وأم حبيب (زوجة عبد الرحمن بن عوف) وزينب ( زوجة زيد بن حارثة ثم الرسول من بعده ) أ وفضلا عن ذلك فإن أحد هؤلاء الإخوة وهو عبد( أبو أحمد) كان ضريرا ، ولم يمنعه ذلك من مناصرة الإسلام والهجرة فيمن هاجر إلى يثرب ومما له دلالة هنا أنه كان أيضا زوج إحدي بنات أبي سفيان زعيم الوثنية في ذلك الوقت . فلو كان أخوه قد تنصر عن بصيرة لتابعه ، فهو لم يكن أخاه فقط بل عديله أيضا ، أو على الأقل كان ينبغى ، وهو الضرير الضعيف الفادر بغيره ، أن ينحاز إلي معسكر الأقوياء (أي الكفار) حتى تقوي شوكة المسلمين فيدخل معهم في دينهم (٢١٤) ومن الحنفاء أيضا عثمان بن الحويرث ، وقد

أبدي إدمون  $\psi$  وريف هبي / أبدي إدمون  $\psi$  أبدي إدمون أور هذه الملاحظة نفسها عن أمية بن أبي الصلت بالذات.  $\psi$ 

<sup>(</sup>۱۱۱) و هذه هي عبارة ابن اسحاق في السيرة (ابن هشام / ۱ / ۲۰۰ ).

<sup>(</sup>٢١٢) والصاصًاة هي محاولة الكلب الوليد تفتيح عينيه لينظر وفقح: فتح عينيه ولعل هذه الصورة المجازية التي استعملها تبيّن لنا كيف كان يؤذي مشاعر زملائه في الغربة ببذاءته. (٢١٣) المرجع السابق / ٤ / ٢١٥.

<sup>(</sup>٢١٤) السابق / ١ /٢٣٥ ، و ٢ / ٨٢ متنًا وهامشًا ، ١٠٤ ـ ١٠٥ ، و ٣ / ٤٢.

قدم على قيصر فتنصر وحسنت منزلته لديه (الاحظ أن من تنصر منهم قد تنصر في الغربة) . ويذكرون أن قيصر توَّجه وولاه أمر مكة ولكن أهل مكة رفضوه . وقد مات بالشام مسموماً على يد عمرو بن جفنة الملك الغساني (٢١٥)، وهو ما يعطيك فكرة عن نواياه ودوافعه . ولا بأس أن نعد أمية بن أبي الصلت واحدا من هؤلاء الحنفاء . وهو شاعر جاهلي حكيم من أهل الطائف كان مطلعا على الكتب القديمة ، ولبس المسوح وامتنع عن الخمر والأوثان وقد رحل إلى دمشق ثم إلى البحرين حيث ظل هناك حتى ظهرت دعوة الإسلام وبلغه خبر محمد عليه الصلاة والسلام ، فقدم إلى مكة واستمع منه صلي الله عليه سلم إلى آيات من القرآن ولما سأله أهل مكة رأيه فيه قال «: إنه على حق "> ، ولكنه مع ذلك أجّل الدخول في الإسلام حتى ينظر ، فيما قال ، في أمره . وبعد ذلك سافر إلى الشام ثانية ، وهاجر رسول الله إلى يثرب . ثم عاد أميةً من الشام وفي نيته إعلان إسلامه ، لكن مقتل ابني خال له كافرين في بدر منعه من ذلك وقُد أقام أمية في الطائف إلى أن مات (٢٦٦) . ومن الواضح أنَّ هذا التردد الطويل إلى أن هلك يؤكد ما قاله المؤرخون المسلمون عنه من أن الحسد والطمع في النبوة لنفسه كانا هما السبب الحقيقي أو على الأقل الرئيسي في توقفه عن إعلان إيمانه بنبوة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام (٢١٥٠) وطبعا لو أن أمية بلغه من أي طريق شيء مريب عن محمد لما سكت لسانه ، وهو الشاعر . كذلك لو أنه أحس أن محمدا نبى مزيف لادعى هو أيضا النبوة ، وقد كان له معين في شهرته في الجاهلية بالتعبد ومعرفة الكتب القديمة . أما زيد بن عمرو بن نُقَيْل فقد اتبع دين إبراهيم واعتزل الأوثان والميتة والدم والقرابين ، ولم يدخل في يهودية والنصرانية . ولكن مغزى قصته لا يتم إلا إذا علمنا أن ابنه سعيد بن زيد ، وابن عمه وابنة عمه ، وهما عمر بن الخطاب وأخته (التي هي زوجة سعيد بن زيد نفسه) ، قد دخلوا كلهم في الإسلام . ونحن جميعا نعرف الإيداء الذي أوقعه عمر بسعيد هذا وزوجته والذي انتهى خير نهاية ، إذ ترتب عليه إسلامه رضى الله عنه فلو أن سعيدا هذا أحس أن محمدًا قد تعلم من أبيه أو لو أن أباه صارحه بشيء من ذلك لما أسلم البتة ، وبالذات في ذلك الوقت المبكر جدا من تاريخ الدعوة الإسلامية ، أو لو أن عمر صاحب العين اليقظة والعقل اللماح واللسان الجريء حاكت في قلبه أية ذرة من ريبة حول محمد وأخذه المزعوم عن الحنفاء أو عن ابن عمه بخاصة لما دخل في الإسلام أبدا ليتحدي الكفار جميعا جهرة وليكون إسلامه فتحا(٢١٨) . أما في المدينة فهل يمكننا أن نعُدّ أباً عامر الراهب (أو الفاسق كما سماه الرسول عليه السلام) من بين هؤلاء الحنفاء ؟ إن قصته لتشبه قصة ابن الحويرث المكي ، إذ إنه لما هاجر النبي إلى المدينة فارقها هو غِلاً وحقدا وأخذ يؤلب الكفار عليه ، ثم ذهب إلى قيصر يستعين به وقد اشترك ضد المسلمين في غزوة أحد ، و |أوعز إلى منافقي المدينة أن يبنوا مسجدا في محلتهم

اسحاق رواية عن عمر تشير إلى أن الإسلام قد لمس قلبه قبل اليوم الذي نطق فيه بالشهادتين.

<sup>(</sup>۲۱۰) السابق / ۱ /۲۰٦ (المتن والهامش) .

<sup>(</sup>٢١٦) نظر « الأعلام » للزُركلي / مادة « أمية بن أبي الصلت » .

<sup>(</sup>۲۱۷) انظر د هیکل /۱۷۰. (۲۱۸) انظر ابن هشام / ۱ / ۲۰۱ ـ ۲۰۱ ، ۲۹۶ ـ ۲۹۹ ، وبالذات ص /۲۹۷ حیث یورد ابن

بعيدا عن عيون الرسول والمخلصين من أتباعه ليشق به وحدة الجماعة ويجتمع بهم فيه ولكن كل ذلك لم يُغْنِه فتيلا ، وحقت عليه لعنة نفسه ، إذ قال لرسول الله عليه السلام أول مقدمه إلى المدينة «: الكاذب أماته الله طريدا غريبا وحيدا »، يعرِّض برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمات هو بالشام غريبا طريدا وحيدا بعد فشله وإطلاقه آخر سهم في جعبته، إذ خرج إلى الطائف يحرض أهلها ويقوي قلوبهم على حرب رسول الله ، ولكنهم أسلموا فلحق بالشام و هلك هناك والذي يهمني قوله هنا هو أن أحدا من أهل المدينة لم يتبعه ، وحين ناداهم وهو يحارب في صفوف المشركين يوم أحد لينبههم إلى وجوده فينحازوا معه قائلاً «: أنا أبو عامر » ردوا عليه بقولهم: « فلا أنعم الله بك عينا يا فاسق» . حتى ابنه كدّبه واتبع محمدا ، وحارب في تلك المعركة نفسها جنديا في صفوف المسلمين واستُشْهد فيها . وهو حنظلة المسمي «غسيل الملائكة»، رضى الله عنه رضًا واسعًا (٢١٩) كذلك هل يمكننًا أن نلحق بالحنفاء أيضا أبا قيس صرمة بن أبي أنس ، الذي ترهب في الجاهلية ولبس المسوح وفارق الأوثان ، وهمَّ بالنصر إنية ولكنه أمسك عنها وأخذ يعبد الله على دين إبراهيم عليه السلام حتى هاجر الرسول إلى المدينة فأسلم رغم أنه كان شيخا كبيرا ، وطفق بنافح عن الإسلام بأشعاره الحسان (٢٢٠) . فمن هذا العرض نخرج بالنتيجة التالية : أن بعض هؤلاء الحنفاء قد أسلموا ، ومن لم يسلم منهم انحاز إلى أحد الأباطرة لمصلحة له ، ولم يتابعه حتى أقرب المقربين إليه بل دخلوا في الإسلام واتبعوا محمدا . أما زيد بن عمرو بن نفيل فقد رأينا ابنه وأقرباءه يصدّقون بالنبي ودعوته ويُفَدّونهما بالنَّفْس والنَّفِيس وقد عرفنا من أمر أمية بن أبي الصلت ما عرفنا ، فما دلالة هذا كله ؟ أترك ذلك للقارئ ليحكم هو بنفسه على مفتريات المستشرقين التي لم يفكر في توجيهها إلى محمد مجرد تفكير أيُّ واحد من معاصريه بالغة ما بلغت عداوته له

إن أحدا من هؤلاء الحنفاء لو شعر أن محمدا إنما هو دَعِيّ نبوة لانبيّ حقيقي لادّعي هو أيضا النبوة. ولا يَصِحَّن أن يقول قائل: ولكن لقد ظهر فعلا متنبئون مثل مسيلمة وطليحة ، أفليس هذا كافيا ؟ لا يصحَّن أن يقول قائلٌ هذا لأن سِير هؤلاء المتنبئين كافية عند العقلاء لرفضهم وردّ ادعائهم: فالأسود العنسي مثلا كان بطاشا جبارا. وقد أسلم لما أسلمت اليمن ثم ارتد أول واحد ، ولكنه فتِل بعد تنبئه بأربعة أشهر فقط. وسبق أن ذكرنا الدور الذي قامت به زوجته في عملية اغتياله. ولا أظن في هذه المعلومات عن شخصيته وحياته وموقف زوجته منه ما يدعو عاقلا إلي تصديقه ، وبخاصة أنه أسلم ثم ارتد وتنبأ ، إذ ليس هذا فعل الصادقين بَله رسل الله الله أشركتُ في الأمر معه »(أي أنه شريك لمحمد في النبوة) ، وهي كلمة تمحق إني أشركتُ في الأمر معه »(أي أنه شريك لمحمد في النبوة) ، وهي كلمة تمحق

المرجع السابق / ۲ / ۱۹۹، و  $\pi$  / ۱۹ ، ۲۵ ، ۲۸. المرجع السابق / ۲ / ۱۹۹، و  $\pi$ 

<sup>(</sup>۲۲۰) السابق / ۲ / ۱۱۲ ـ ۱۱۵.

<sup>(</sup>٢٢١) انظر في ترجمته «الأعلام» للزركلي / مادة «الأسود العنسي»، وكذلك إر قنج / ١٨١ ـ ١٨٢

ادعاءه محقا ، إذ هي اعتراف منه لمحمد بالنبوة ، ومحمد قد كدّبه تكذيبا قاطعا . وثمة ما هو أكثر من ذلك ، فقد أحلّ لمن تابعوه الخمر والزنا وحط عنهم الصلاة (۲۲۲) . وقد هلك في حروب الردة : قتله وَحْشِيِّ (قاتل حمزة رضي الله عنه في أحُد) ، واشترك معه في قتله رجل من الأنصار (۲۲۳) . وكان قد تزوج سجاج المتنبئة ، فأقامت معه قليلا . وكانت قد نزلت اليمامة بجيش كبير ، ولكنها لما أدركت صعوبة الإقدام علي قتال المسلمين انصرفت راجعة إلي الجزيرة (بالعراق)، ثم لما بلغها قتل مسيلمة أسلمت . وعند وفاتها صلي عليها والي البصرة من قبل معاوية بن أبي سفيان . وأظن أن في هذا مَعْنِي لمن يريد أن يعرف حقيقة مسيلمة وحقيقة سجاح (۲۲۳) . وأظن أن في هذا مَعْنَي لمن يريد أن يعرف حقيقة مسيلمة وحقيقة سجاح (۲۲۳) . والأسود ، لكنه لما رجع مع وفود قومه بني أسد إلي بلادهم ارتد وادعي النبوة . وقد هزمه خالد في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما فهرب إلي الشام ، ثم عاد إلي الإسلام في عهد عمر وأبلي بعد ذلك في الفتوح الإسلامية بلاء حسنا حتي استششهد في نهاوند (۲۲۵) . وها أنت ذا تري أن اثنين من هؤ لاء المتنبئين لم يكملا الطريق و عادا إلي الإسلام ، أما الاثنان الآخران اللذان هلكا فقد أسلما أو لا ثم ارتد وتنبآ ، وليس هذا بغعل الأنبياء الحقيقيين.

و هناك مصدر آخر يُلمّح بعض المستشرقين إلى أن الرسول كان يمتح منه أحيانا ، و هو عمر بن الخطاب . فهذا مكسيم رودنسون يقول « : وقد افتخر عمر في براءة بأن ثلاثًا من نصائحه قد وافقت الوحي علي نحو معجز > ٢٢٦) . وإن عبارتَي « في براءة » و « على نحو معجز »تدلانك وحدهما على ما يريد هذا المستشرق أن يقول ، حتى لو لم تعرف أنه غير مسلم وأنه يُرجع الوحى إلى مصدر بشري وإنى في الواقع لست أدري لِمَ يعتقد رودنسون وأمثاله أن الوحى لا بد أن يخالف كل فكرة أو اقتراح بشري ؟ إن البشر ليسوا على كل حال شياطين ، بل فيهم من روح الله كما يقول القرآن ، فإذا توافقت أفكار بعض الصحابة مع الوحى فما وجه الغرابة في هذا؟ إن رودنسون نفسه قد حصر موافقات الوحي لعمر في ثلاث ، فهل هذا كثير على رجل مسلم اشتهر بتقوي الله وصفاء البصيرة وعمق الفهم لدينه وجرأته في التعبير عما يعتقد أنه الحق ؟ أم كان يجب على الله سبحانه أن يغيظ عمر في كل مرة من هذه المرات الثلاث ويغير وحيه حتى لا يتوافق مع رأي عمر ؟ أم ماذا ؟ أما غمز رودنسون ولمزه لعمر حين أشار إلى «براءته » فهو دليل على عجزه عن فهم الرجال وسبر أغوار شخصياتهم ، فلم يكن عمر ذلك الرجل البريء (أي الساذج ، كماً يحاول أن يوحي لنا رودنسون) بل كان نافذ البصيرة ، نقادة ، حاد الملاحظة ، كبير العقل القد حكم الإمبراطورية الإسلامية عشر سنين وهي في أوج صراعها مع

<sup>(</sup>۲۲۲) ابن هشام / ٤ / ۱٦٤ \_ ١٦٥ ، ١٨٣

<sup>(</sup>۲۲۳) المرجع السابق / ۳ / ۲۳.

<sup>(</sup>۲۲٤) انظر « الأعلام » للزركلي / مادتا « سجاح » و « مسيلمة الكذب » .

<sup>(</sup>٢٢٠) انظر في ترجمته « الأعلم » للزركلي / مادة « طليحة الأسدي » ، و «القاموس الإسلامي » لعطية الله / مادة « طليحة بن خويلد » .

<sup>(</sup>۲۲۹) روّدنسون / ۲۱۹.

دهاقنة العالم من الفرس والروم فحطمهم تحطيما وأظن أن هذا هو السبب الذي أملي على هذا الشيوعي الأوروبي أن يلمز أمير المؤمنين هذه اللمزة السمجة على أنه إذا كأن الوحى قد و افق عمر ثلاث مرات ، فقد خالف الوحى عمر والدنيا كلها حين كان عمر كافرا ، وكان على عمر أن يغير عقائده وأسلوب حياته ويتوافق مع ذلك الوحى . أما بعد الإسلام فما أكثر المرات التي خالفه فيها النبي عليه الصلاة والسلام: فقد كان عمر مثلا يحلف بأبيه فنهاه النبي فانتهي (٢٢٧) كما أنه عليه السلام قُد نصر مرة رأيَ امر أةٍ علي رأي عمر (٢٢٨) . وحتَّي في حجاب زوجاته عليه السلام فإن الوحى لم يو أفقه على طول الخط لقد نزل القرأن بالحجاب على زوجات رسول ا الله صيانة لهن من نظر آت الزائرين لبيت النبوة وتطلعات السفهاء ، وكان هذا أيضا رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه لكن عمر قابل ذات ليلة أم المؤمنين سودة بنت زمعة ، رضى الله عنها ، فتعرف عليها وقال لها ﴿ : إنك والله يا سودة ما تَخْفَيْنَ علينا » ، فرجعت إلى النبي فذكرت ذلك وهو في حجرة عائشة يتعشى ، وكان في يده عرق فأنزل عليه ، ثم رُفع عنه وهو يقول « : قد أذن الله لكن أن تخرجن لحوائجكن >> (٢٢٩) كما طلب من النبي في أكثر من مناسبة أن يقتل هذا الرجل أو ذاك لأنه ، في نظره ، منافق قد خان الله ورسوله والمؤمنين ، فكان عليه السلام يرفض اقتراحه ويرشده إلى ما هو أقوم (٢٣٠) بل لقد بلغ من هيبة عمر له أنه ، لما نسى عليه السلام فصلى إحدي الصلوات الرباعية ركعتين فقط ، لم يستطع أن يفاتحه في الأمر لا هو ولا أبو بكر (٢٣١) كما أنه وأبا بكر قد اختلفا عند النبي على أمر وارتفعت أصواتهما ، فنزل قوله تعالى: « يا أيها الذين آمنوا ، لا تَرْفَعوا أصواتَكُم فوقَ صوتِ النبي ، ولا تَجْهَروا له بالقول كجَهْر بعْضِكم لِبَعْضِ أن تَحْبَط أعْمالُكم وأنتم لا تَشْعُرون » ، فكان عمر بعد ذلك إذا حدّث النبي بحديثٍ خفض صوته كأنه يُسر اليه بشيء (٢٣٢) . فهل يَسُوعُ القول تصريحا أو تلميحا بأن عمر كان مصدرًا لبعض الوهي ؟ عمر الذي كان يقبّل الحجر الأسود وهو يقول «: إنما أنت حجر ، ولولا أنى رَّأيت رسول الله قبّلك ما قبّاتك » (٢٣٣) ولكن لم ؟ أكان عليه السلام يخافه ؟ أبدا ، فهو الذي كان يهاب النبي ، وهو الذي تابعه وتحدي الدنيا من أجله وأجل دينه . أكانت موافقات عمر للوحى في أمور عويصة حيرت بال الرسول عليه الصلاة والسلام وأسهرته الليل حائرا يتقلب على فراشه ؟ ولا هذه أيضا ، فها هي ذي الأمور التي اتفق الوحي فيها معه رضي الله عنه « : قال عمر : وافقت الله في ثلاث ... قلت

الشوكاني / مجلد ١ / ج ١ / ص ٢٩٦ ، والبخاري / ٤ / ٥١.

<sup>(</sup>۲۲۸) انظر البخاري / ۳ / ۵۶.

<sup>(</sup>٢٢٩) المرجع السابق /٣ / ٢٦٦.

<sup>(</sup>٢٣٠) انظر المرجع السابق /٤ / ٧ ، ١٩٩١ ومن ذلك أنه كان يريد أن يضرب عنق حاطب بن أبي بلتعة لإرساله رسالة إلي أهل مكة يخبر هم باستعداد الرسول للمسير إليهم لفتح بلدهم ، فرد عليه السلام عليه قائلاً : أوليس من أهل بدر ؟ وما يدريك ؟ لعل الله اطلع عليهم فقال : اعملوا ما شئتم ، فقد أو جبت لكم الجنة » ، فاغرور قت عيناه بالدموع قائلاً : الله ورسوله أعلم.

<sup>(</sup>۲۳۱) انظر الشوكاني / مجلد ۲ / ج ۳ / ص ١٠٦.

<sup>(</sup>۲۳۲) انظر البخاري / ٤ / ۲٦١.

<sup>(</sup>۲۳۳ انظر «الموطّأ» / ۱ / ۳۳٤.

:يارسول الله ، لو اتخذت مقام إبراهيم مُصلي وقلت : يارسول الله ، يدخل عليك البَرُّ والفاجر ، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب . فأنزل الله آية الحجاب . . وبلغني معاتبة النبي بعض نسائه فدخلت عليهن فقلت : إن انتهيتُن ّأو ليُبْدِلن الله رسوله خيرا منكن ... فأنزل الله « عسي ربُّهُ إن طلقكن أن يُبْدِلهُ أزواجًا خَيْرًا منكن» فالآن نستطيع أن ندرك أسلوب المستشرقين في الطنطنة علي لا شيء !

وفي نهاية هذا الفصل نتساءل: هب أن الرسول، وذلك مستحيل بعد كل ما قلناه، كان كاذبًا، فما الذي كان يريده من وراء هذا الكذب؟ المال؟ الشرف؟ الرياسة والسلطان؟ إن تفاصيل حياته كلها تكذب ذلك أشد تكذيب. ومع هذا فسوف نتناول هذه الدوافع بالمناقشة المفصلة الموثقة، كعادتنا دائما، في الفصل الثاني، الذي سنخصصه للشبهة الثانية التي يحاول غير المسلمين تفسير ظاهرة الوحي بها، وهي أن محمدا كان واهما مخدوعا كأنهم لما تيقنوا فشل الشبهة الأولي وعرفوا أن اتهامه بالكذب والخداع هو اتهام متهافت عاد فريق منهم فقال إنه لم يكن خادعًا بل مخدوعًا

## الشبهة الثانية

## أنه عليه السلام كان واهما مخدوعا

وننتقل الآن إلي الشبهة الثانية ، وهي أنه كان واهما مخدوعا . ولعل المشركين كانوا يقصدون ذلك أو شيئًا منه حينما اتهموه بالجنون (١) ، وحينما عرض عليه عتبة بن ربيعة ، فيما عرض ، أن يأتوا له بطبيب يعالجه مما أصابه إن كان الذي يأتيه رئيًا من الجن (١) ، فما كان منه عليه السلام إلا أن قرأ عليه عددا من الآيات من مفتتح سورة « فُصِّلت » فيها دعوة لقريش إلي الإيمان ، وتصوير لعنادهم ، وتهديد لهم بمثل مصائر الأمم الخالية التي كدّبت رسلها . ولنقف هنا قليلا ونتساءل : تري لو أن الرسول كان فعلا مصابا ببعض الأمراض النفسية ، التي عبر عنها مفاوضه القرشي بـ « رئيّ الجن » ، أكان سيكون رده عليه بهذا الهدوء النبيل وبتلاوة هذه الآيات من الذكر الحكيم ؟ ألم يكن سيثور ويسمعه قارص القول إن لم يكن بعضا من الشتائم المقذعة إذ ضغط في شخصيته علي الجرح الناغر الذي يؤلمه ؟ ثم إن محمدا هذا هو محمد الذي كان محل ثقتهم وأمانتهم قبل المبعث ، فما عدا مما بَدا ؟ ألئن جاء بدعوة التوحيد و العدل والمساواة و تحرير الفكر من أغلال الخرافات و التقاليد السخيفة بدعوة التوحيد و العدل والمساواة و تحرير الفكر من أغلال الخرافات و التقاليد السخيفة

<sup>(</sup>۲۳٤) انظر البخاري / ۳ / ۹۹

<sup>(</sup>۱) سجل القرآن هذا الاتهام في أكثر من موضع: « وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر، إنك لمجنون » ( الحجر / ٦) و « ويقولون: أإنّا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون؟ » (الصافات /٣٦) و «يقولون: إنه لمجنون» (القلم / ٥١) ... إلخ.

<sup>(</sup>۲) انظر ابن هشام / آ / ۲۲۱ ـ ۲۲۲ آ

المشوهة يُتَّهَم بالجنون ؟ والله إن كان هذا هو الجنون ، وكانت الوثنية بكل قبحها هي العقل ، فمرحبا به من جنون !

أما كفار العصر الحديث فإنهم يتحدثون ، بدلا من ذلك ، عن الرغبات الدفينة ومكنونات اللاوعي<sup>(٦)</sup> التي جاء القرآن ، عن غير عمد أو وعي من محمد كما يقولون ، ليحققها ويخفف عنه عليه السلام أثقالها التي كانت تعاني منها نفسه أيما معاناة.

على أن أول شيء أتناوله في مستهل مناقشتي لهذا الاتهام هو أن الوحي كثيرا ما نزل يعارض رغبات الرسول العميقة معارضة صريحة لا لبس فيها ولا تأويل ، وقوية لا تلطف فيها ولا تخفيف ومن ذلك أنه عليه السلام كان يحب عمه أبا طالب ، الذي رعاه في يتمه من بعد جده والذي حال بين قريش وبين التفكير في اغتياله منذ البداية ، وكان يتمنى بكل كيانه أن يسلم هذا العم، فلماذا لم يتوهم نزول وحى يخبره عند موت عمه بأنه قد نطق بالشهادتين وهو يغر غر مثلا ؟ إن شيئا من ذلك لم يحدث ، بل لم يحدث ما هو دون هذا بكثير : لقد وعد عليه السلام عمَّه بأن يستغفر له الله ، بيد أن الوحى قد حسم الأمر للتو فنزل قوله تعالى: « ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولِي قُرْبَي من بعد ما تبيَّن لهم أنهم أصحاب الجحيم » (التوبة / ١١٣) ، ولم يتركه الوحي حتى يستغفر ثم يبين له عدم جدوي الاستغفار بل بأدر الأمنية في مهدها(٤) وقد أسلفت في الفصل السابق أنه صلى الله عليه و سلم كان يخشى أشد الخشية أن يواجه الناس بأن زينب بنت جحش تحلّ له زوجة ، فنزل القرآن يعاتبه قائلاً: « وتخشى الناس ، والله أحقُّ أن تخشاه »(٥). كما سمعنا عائشة وهي تقول إن الرسول لو كان كاتما شيئا من الوحي لكتم هذا ، لما كانت تعلمه من أن مثل هذا الزواج سوف يصدم المجتمع صدمة عنيفة لتعوّد الناس على أن يَعُدّوا ابن التبنى كالابن الحقيقي تماما وقد يقول قائل : ولكن الوحى هكذا قد نزل ليحقق أمنية الرسول ، إذ كان يهوي زينب ولمثل هذا القائل أكرر ما قلته هناك من أن هذه الأمنية كانت تستطيع أن تتحقق بأكثر من طريقة ، كأن يتخذها الرسول(أستغفر الله) خدينة له مثلا . إلا أن الوحى أصر على أن يعالن محمد المجتمع بهذا الزواج ، وهو ما كان النبي يخشاه أشد الخشية . كذلك فإن قريشا قد مثّلت بجثة عمه حمزة الشهيد ، إذ بقرت هند زوجة أبى سفيان بطنه رضى الله عنه واستخرجت كبده والاكتها، وجدعت أنفه وأذنيه ولبستها حليًّا تَشْفِي بذلك نفسها المغلولة . ولم يكتف أبو سفيان بذلك ، بل أخذ يضرب حمزة بزُجّ الرمح في شدقه و هو جثة هامدة ويقول له: « دُقْ عُقق! >> ، فأقسم النبي ، وقد بلغ الغيظ منه والحزن والحسرة منتهاها ، لئن أظهره الله على قريش في موطن من المواطن ليُمَثّلن بثلاثين رجلا منهم ، وأقسم معه المسلمون لَيُمَثِّلُنَّ بِهُم مُثلَّةً لم يمثلها أحد من العرب ، فَهِمَ نزل الوحي ؟ أَنزَلَ يبارك

 $<sup>(^{7})</sup>$  قال بذلك من المستشرقين رودنسون ولودي وغيرهما ، ممن سنتناول آراءهم بالتحليل والمناقشة بعد قليل.

<sup>(</sup>نَ) انظر البخاري / ٢ / ١٣٨.

<sup>(</sup>٥) الأحزاب / ٣٧.

هذا القسم ويحض الرسول والمسلمين على تحقيق هذه الأمنية حتى تُشْفيَ نفسيته عليه السلام من أحزانها ولوعاتها على عمه الحبيب وأخيه في الرضاع؟ أبدا ، بل نزل الوحى بهذه الآيات: « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ، ولئن صبرتم لهو خير الصابرين \$ واصبر وما صَبْرُك إلا بالله ، ولا تحْزَنْ عليهم ، ولا تَكُ في ضَيْقٍ مما يَمْكُرون ، (٦) ، فعفا رسول الله وصبر ونهى عن المثلة (١) . ليس هذا فحسب ، بل إن النبي بعد أن دخل مكة فاتحا وأظفره الله بأبي سفيان وهند فاعِلَىْ تلك الفعلة الأثيمة ، لم نسمع بنزول وحى عليه بقتلهما ، إن لم يكن من أجل حمزة فجزاء ما ألبا عليه هو وحارباه بكل ما ملكت أيديهما حتى انتهى أمر هما وأمر قريش كلها إلى الفشل الذريع . أما وحشى قاتل عمه فإنه عليه السلام قد قبل إسلامه حين أتاه بعد ذلك في أخريات حياته ، وإن لم يستطع أن يرتاح لمرآه وأحيلك على ابن هشام (^) لتقرأ ما دار بين وحشى وبين النبي حين قدم عليه ، وكيف قال له الرسول حين رآه: « أو حشيى ؟ >> . قال: « نعم يارسول الله >> . قال : « اقعد فحدثنى كيف قتلت حمزة » فحدّثه، فلما فرغ من حديثه قال: « ويحك! غيّب عنى وجهك فلا أريَنّك > وعلى رغم ما هو ظاهر في القصة من بقاء ذكري حمزة ومقتله بعد كل هذه السنوات حية نابضة في نفسه عليه السلام تؤلمه إيلاما شديدًا ، فلا وحي بانتقام والا خلافه . سبحان الله !أهذا كل تأثير مكبوتات اللاوعي ؟ كذلك أين كانت مكبوتات اللاوعي هذه يوم أن مر الرسول ومعه أصحابه بقبر أُمِّه فعطف على القبر ووقف عنده بعض الوقت ثم عاد إلى أصحابه باكيا ، ولما استفسروا منه عن سر ذلك قال لهم إن الله قد أذن له بزيارة قبر أمه ولكنه لم يأذن له أن يستغفر لها . تُرَى لِمَ لَمْ يرسم الوحى الذي يدعى مستشرقونا المخلصون أنه انعكاس لرغبات محمد الدفينة صورة وردية لمصير آمنة بنت وهب في الحياة الأخري ، وهي أمه التي غادرته يتيما في سن غضة تاركة له أجمل ذكريات الحنان؟(٩) ولِمَ لمْ ينزلْ وحي بعد فتح مكة يطلب من الرسول الانتقال بحكومته إليها ، وهي التي كانت أحب بلاد الله إلى الرسول كما اعترف هو نفسه بذلك يوم أن غادر ها مهاجرا إلى يثرب؟ أو لِمَ لمْ ينزل قرآن باستيلاء الرسول والمهاجرين علي دورهم التي سُلِبَتْ منهم يوم أن أُخْرُجُوا من ديار هم بغير حق إلا أن يقولوا: ربنا الله؟(١٠) أم تري لِمَ لمْ ينزل وحي يعكس رغبته عليه السلام في أن يشاركه الكون كله أحزانه الثقيلة يوم موت ابنه إبراهيم ، الذي رُزقه في أخريات حياته فملأ عليه البيت حبورا وسعادة ؟ لقد كسفت الشمس يومها فظن المسلمون أنها كسفت لموت ابنه عليه السلام ، فماذا تظنون كان جوابه عليهم ؟ لقد نبههم ، وهو في غمرة أحزانه ، إلى أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا

<sup>(۲)</sup> النحل / ۱۲۲ ـ ۱۲۷.

<sup>(</sup>۷) انظر ابن هشام / ۳ / ۲۱ ـ ۲۲ ، ۳۳ ـ ۳۸

<sup>&</sup>lt;sup>(^)</sup> ج ۳ / ص ۲۳.

<sup>(</sup>ث) انظر الشوكاني / مجلد 7 / ج ٤ / ص ١٠٩ . وقد سبق الاستشهاد بهذا الحديث للتدليل علي توخيه عليه السلام للصدق حتي فيما لاحرج عليه قط في كتمانه ، لأنه من شؤونه هو . انظر إر قنج <math>100 المنح ال

<sup>( •</sup> ۱) انظر ابن هشام / ۲ / ۸۲ ـ ۸۳ ، ۱۰۶ ـ ۱۰۰ ، و ۳ / ٤٣ .

تكسفان لموت أحد ولا لولادته (۱۱) وربما جاز لنا أن نشير هنا إلي أنه صلوات الله وسلامه عليه كان يشمئز من أكل الضب ، ومع ذلك فقد كان أصحابه يأكلونه أمامه فلا ينكر ذلك عليهم فلا ينكر ذلك عليهم أفرأيت إن كان الوحي انعكاسًا لميله إلي أشياء ونفوره من أخري ، ألم يكن المتوقع إذن أن يحرِّم عليهم الضب (17)

ليس ذلك فقط ، بل كثير هو الوحي الذي نزل يخطئ الرسول عليه السلام ، كما في قصة ابن أم مكتوم ( $^{(7)}$ ) ، وكما في حادث الصحابي الذي وجد زوجته مع رجل آخر في الفراش ، فكان رأي الرسول أن عليه إحضار البينة أو يُحَدِّ حَدَّ القذف ، فنزل الوحي بغير ذلك ، وكانت آيات الملاعنة ( $^{(3)}$ ). ومثل ذلك رأيه عليه السلام فيمن ظاهر من زوجته ، إذ عَدِّ النبيُّ ذلك طلاقا ، فنزل الوحي بغير ذلك ( $^{(9)}$ ).

ويجري هذا المجري أن القرآن قد خاطب النبي في مواضع عدة بلغة عنيفة ، كما في قوله: « أمَّا من استُّغْنَى # فأنت له تَصدَّي # وها عليك الآيزَّكَّي # وأما من جاءكُ يَسْعَى # و هو يَخْشَى # قانت عنه تَلَهَّى # كلا ، إنها تذكرة # فمن شاء ذكره » (عبس 5 - ٢١ )، وكما في آيات سورة « الأنفال » التي نزلت تعاتبه عليه السلام لأخذه الفدية من أسري بدر بدلا من قتلهم ، والتي انتهت بهذه الآية الشديدة : « لولا كتاب الفدية من أسري بدر المرابعة الم من الله سبق لمَستكم فيما أخذتم عَذَابٌ عظيم » (١٦) ولكي يدرك القارئ عنف هذا العتاب أرجو أن يقابل بينه وبين ما قاله الوحي في حق أصحاب الإفك: «ولولا فَضِلْ اللَّه عليكم ورحمتُه في الدنيا والآخرة لمسَّكم فيما أفضنتُمْ فيه عَذَابٌ عظيم >> (١٧) . ونفس هذا العتاب العنيف تجده في آية سورة « التوبة » ، إذ صمم الرسول على الصلاة على ابن أبَى رأس النفاق حين مات بينما عمر يمنعه ويجذبه من ردائه ، فنزل القرآن صيادعا: « الستَغفِر لهم أو لا تستَغفِر لهم . إن تستغفر لهم سبعين مرةً فلن يغفر الله لهم »(١٨) وليس بالقليل أن يخاطب الوحي النبي الذي يبلغ هو نفسه هذا الوحى قائلاً «: إنك مهما تستغفر لهم فلن يُقبَل لك استغفار ». ولا يعتقدن أي إنسان أن الرسول إنما تظاهر بأنه يريد أن يصلى على ابن أبَى تمثيلا منه وخداعا ، إذ السؤال هو : وعلى من كان يريد التمثيل ؟ إن ابن هذا الرجل نفسه قد عرض على النبي قبل ذلك أن يقتله بيده ، ولكن رسول الله رفض . كما أن رأى الرسول في المنافقين بعامة ، وفي أشخاص منهم بأعيانهم بوجه خاص ، كان واضحا لا مداراة فيه . ولكنى أحسب أن الرسول كان مع ذلك يعطف على الضعف البشري عند ابن

<sup>(</sup>۱۱) أورد إرقنج هذه الواقعة (ص / ۱۷٦) ، وكل المستشرقين يعرفونها ويعرفون كل ما ذكرته هنا وما لم أذكره ، فلماذا يتنكبون عن سواء السبيل ؟

<sup>(</sup>٢١٦) انظر ، في نفوره من لحم الضب ، الشوكاني مثلا / مجلد ٤ / ج ٨ / ص ١١٨.

<sup>(</sup>٣<sup>١)</sup> انظر الآيات الأولى من سورة: « عَبَس » وسبب نزولها.

<sup>(11)</sup> انظر الآيات / ٦ - ٩ من سورة « النور » وسبب نزولها.

<sup>(</sup>ه') انظر الأيات الأولى من سورة «قد سمع » وسبب نزولها.

<sup>(</sup>۲٬۱) الأنفال / ۲۸.

<sup>(</sup>۱۷) النور / ۱٤.

<sup>(</sup>۱۸ التوبة / ۸۰.

أبَيّ ، إذ كاد هذا الرجل أن يُنَصَّب مَلِكا علي المدينة لولا قدوم الرسول مهاجرا إليها في ذلك الوقت . فيبدو لي أن الرسول ذا القلب الكبير كان يفهم دوافع السخط عند هذا الرجل ويغفر له مؤامراته عليه وإيذاءه له (9) . ومما نزل من وحي عنيف متعلق بالنبي عليه السلام ما جاء في سورة «الحاقة» : «ولو تَقَوَّل علينا بَعْضَ الأقاويل لأخَذنا منه باليمين (0,1) ثم لقطعنا منه الوَتِين» (0,1) ، وهو ما يقابل تعبيرنا العامي: «أقطع له رقبته » ، فهل هذه أيضا رغبة مدفونة في طوايا نفسيته عليه السلام شقت طريقها إلي الوحي ؟ ويشبهها آيتا سورة «الإسراء » (1,1) « ولولا أنْ تَبْتَنَاك طريقها إلي الوحي ؟ ويشبهها آيتا سورة «الإسراء » (12 ما ما ما ما ما مات ثم لا تجد لك علينا نصيرًا. »

إن نظرية اللاوعي عند فرويد تعجز عن تفسير ما سبق ، كما تعجز أيضا عن تفسير آيات الوحي التي تعلن بصريح العبارة علم الله برغبة النبي في هذا الأمر أو ذاك ، وأنه لذلك قد حققه له . اقرأ: «قد نَري تقلُبَ وجُهك في السماء فَلنولينك قبلة ترضاها ، فَوَلِّ وَجُهك شَطْرَ المسجدِ الحَرَامِ» ( $1^{7}$ ) ، «ثرُجي مَنْ تشاء منهُنٌ وتؤوي اليك مَنْ تشاء ، ومَن ابْتَغَيْتَ ممَّن عَزَلْتَ فلا جُناحَ عليك . ذلك أدني أن تَقُرَّ أعينُهُنَ ولا يَحْزَنّ ، ويَرْضَيْنَ بما آتيتَهُن» ( $1^{7}$ ) ، «وما كان لكم أن تؤدوا رسول اللهِ ولا أنْ تلكحوا أزْواجَه مِنْ بَعْده أبدا . إنَّ ذلكم كان عِنْدَ اللهِ عظيمًا» ( $1^{7}$ ) . إن هذا هو الوعي كلّ الوعي ، فكيف يقال عنه إنه لاوعي؟ ( $1^{7}$ ) وامتدادا لتفسير الوحي بنظرية اللاوعي يعُدّ رودنسون شكّ الرسول في الوحي أول نزوله عليه دليلا علي أن مصدر الوحي إنساني ( $1^{7}$ ) ، مع أن العكس هو الصحيح ، إذ إن الشخص الذي يتصرف هذا التصرف أو ذاك بدافع من رغباته المدفونة في لاوعيه لا يشتبه أدني اشتباه في مثل التحليل النفسي الذي يساعده فيه الطبيب المعالج علي استرجاع أحداث ماضيه التحليل النفسي الذي يساعده فيه الطبيب المعالج علي استرجاع أحداث ماضيه التحليل النفسي الذي يساعده فيه الطبيب المعالج علي استرجاع أحداث ماضيه

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۹)</sup> انظر ابن هشام / ۲ / ۱۶۲.

<sup>(</sup>۲۰) الآيات / ٤٤ ـ ٤٦.

<sup>(</sup>۲<sup>۲</sup>۱ البقرة / ۱٤٤ .

<sup>(</sup>۲۲) الأحز اب/ ٥١.

<sup>(</sup>۲۳) الأحز إب / ٥٣.

<sup>&</sup>quot;Freudism البريطانية»/ مواد (٤¹٠) انظر في اللاوعي أو اللاشعور، «دائرة المعارف البريطانية»/ مواد "School", "History of Psychology", "psychoanalysis" وكذلك «معجم العلوم الاجتماعية» (تصدير ومراجعة د . إبراهيم مدكور)/ مواد «اللاشعور» و «الأنا» و «الأنا » و «الأنا » و «الأنا » و «الأنا » و الد «كبت » و الد «هو » و «حيل الدفاع». وانظر في «قاموس علم الاجتماع » الأعلي » و الد «كبت » / مادة «اللاشعور» وانظر أيضا مادة "Unconscious " في المدر المدرسة المدرسة المدرسة السلوكية والاتجاه الخري لا تتفق معه ولها نظرياتها ومناهجها الخاصة بها ، مثل المدرسة السلوكية والاتجاه الجشطالتي.

<sup>(</sup>ه<sup>۲)</sup> رودنسون / ۲۱۹.

المطمورة في لاوعيه . وهذا طبعا بناء علي طريقة التحليل النفسي الفرويدي ، التي قلت إنها ليست هي الاتجاه الوحيد في ميدان علم النفس.

ومع ذلك فلنستمر مع المستشرقين إلى آخر المطاف . إن بوكيه مثلا يؤكد أن ما رآه النبى في الغار لم يكن إلا وهما . وهو يعزو هذا الوهم إلى أحزانه الشديدة بسبب موت ولديه (٢٦) ، بينما يُر جع لودي ذلك إلى موت ابنه وكِبَر سن زوجته والعزلة التي كانت تلفّه فوق الجبل وخوفه من الجن . أي أن ذلك هو الذي جعل محمدا يتوهم رؤية الملاك ويحس به وهو يغطه ثلاث مرات (٢٧٠) . ويسوق لودي هنا ملاحظات بلاشير من أن الوحى كان يأتيه عليه السلام ليلا عندما يبلغ منه الإرهاق مبلغه (٢٨). أما رودنسون فإنه ، مع اعترافه بأن زواج محمد وخديجة كان زواجا سعيدا ، يري أنه عليه السلام لم يكتفُّ بهذه السعادة المتآحة ، بل كان يتطلع إلي المستحيل . ولكن لماذا ؟ إن السر عند هذا المستشرق يكمن في يتمه وفقره وإحباطه ، فقد فشلت خديجة في أن تعطيه ورثة ذكورا ، الأمر الذي عرّضه لسخرية الناس ودفعه إلى البحث عن طريقة يُظهر بها أهميته لهؤلاء الذين كانوا يتهكمون به ويحتقرونه ، فضلا عن أنه كان يريد الانتقام من الأغنياء (٢٩) . ولعل وجهة نظر كايتاني تأتي في موضعها هنا ، إذ من رأيه أن الرسول عليه السلام لم يكن ينتمي إلى أسرة شريفة ، بدليل ما ورد في القرآن عن فقره (٢٠٠) . وقريب من هذا ما قاله لودي من أن يُثم محمد والقسوة التي عومل بها في صغره هما اللذان أوحيا له آيات مثل: « كلاً ، بل لا تُكْرِمون اليَتِيم » (الفجر / ۱۷)

والحقيقة أن هذا ليس إلا خبط عشواء ، فمن ذا الذي أخبر هؤلاء المحلّلين النفسانيين أن محمدا كان شقيا بزواجه من خديجة ؟ إن رودنسون ، كما رأينا، يعترف بأن ذلك الزواج كان زواجا سعيدا ومثله في ذلك ألفريد جيوم (٢١) ومستشرقون آخرون ونحن حين نقول هذا لا نحاول أن نضرب آراءهم بعضها ببعض ، ولكننا نريد أن نبين للقارئ كيف أن بعض هؤلاء المستشرقين يتجاهلون الحقائق التاريخية الناصعة ، فمن الثابت الذي لا يقبل شكا ولا مراءً أن خديجة ظلت في قلب النبي إلي آخر عمره ، ولم تستطع عائشة الصغيرة بنت أعز أصدقائه أن تنسيه إياها بل ولا أن تفوز من قلبه بنفس الحب الذي كان يكنه لها رضي الله عن الاثنتين كاتيهما . وثمة حديث مشهور تحاول فيه عائشة علي عادة الضرائر ( وبخاصة إذا كانت الضرة صغيرة مدللة كعائشة رضي الله عنها) أن تغض من قدر ضرتها المتوفاة وتنال من جمالها ، فيقسم لها الرسول حاسما غير موارب بأن الله لم يبدله خيرا من خديجة ، ثم يأخذ في

<sup>(</sup>۲۶ بو کیه / ۲۲۲

<sup>(</sup>۲۷) لودی / ۱۱۰.

<sup>(</sup>٢٨) المرجع السابق / ٤٧.

<sup>(</sup>۲۹) رودنسون / ۵۰ ـ ۵۶ ، ۲۷

<sup>&</sup>lt;sup>(۳</sup>۰) انظر هبي / ۸۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳۱)</sup> انظر جيوم / ۲۷.

تعديد فضائلها التي V تستطيع واحدة من بنات حواء أن تنافسها فيها  $V^{(7)}$ . ومعروفة قصة القلادة التي أرسلتها زينب بنت الرسول لتَقْتَكَّ بها زوجَها العاص بن الربيع ، الذي وقع أسيرا في أيدي المسلمين ، وكانت خديجة قد أهدت تلك القلادة لابنتها عند زُواجها لقد خفق قلب محمد بقوة عندما وقعت عينه على هذه القلادة لما أثارته في نفسه الطاهرة الوفية من ذكريات الحب والحنان اللذين أغدقتهما خديجة عليه إغداقا (٣٣) . إن أقل ما يمكن أن يوصف به كلام بعض المستشرقين عن محمد و خديجة أنه قلة ذوق وامتهان لأقدس العواطف الإنسانية وأطهرها وليس من المقبول أبدا أن يتدنى بعض الناس في أحقادهم على عظماء البشرية إلى هذا الدرك الأسفل من ليّ عنق التاريخ وتحريف وقائعه عن مواضعها . و َهَب أن محمدا كان ينفر من خديجة فلِمَ لمْ يتزوج عليها ؟ و َهَبه كان يخشاها لمالها وشرفها في قومها ، أفكان عاجزا أن يُروري غلَّة ظمئه إلى مفاتن الجنس عند بغايا مكة ؟ إنَّه لم يكن ليحتاج آنئذ إلى اختراع وحري يُحِلّ له ذلك ، فإن شرعة الجاهلية كانت تبارك البغاء . إن بعض المستشر قين يز عمون أن كلامه عن الحور العين في نصوص الوحي المكي راجع إلى هذا الحرمان ، وأنه بعد الهجرة وإروائه ظمأه بالزواج بأكثر من وأحدة قد كف عن ذكر هن (٣٤) والذين يقولون هذا يغفلون عن أن أوصاف الحور العين كما جاءت في القرآن والحديث لا تستثير الشهوات ، فهي أوصاف قليلة وعامة . كما أن القرآن يصفهن بأنهن قاصرات الطّرف وأنهن مقصورات في الخيام (٥٦). أما تفسير نبوته بأنها كانت تنفيسا عن حقده على أغنياء قومه فهو يتطلب منا أن نلوي عنق التاريخ مرة أخري كي ننسى أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن طالب مال بل كان فيه من الزاهدين . وحتى لو افترضنا أنه كان يسعى وراء الثراء فهل يجب علينا أن نفترض أيضًا أن خديجة لم تكن من أثرياء قومها وأنها قد وضعت ثروتها وحياتها كلها بين يدي زوجها ليصبح بذلك من أغنياء مكة ؟ إن شهادة إرفنج هنا تكفي (٢٦). أما ما يزعمه كايتاني من أن ما ورد في القرآن عن فقره عليه السلام دليل على أنه لم يكن ينتمى إلى أسرة شريفة فهو، فضلا عن مجافاته حقائق التاريخ، يجافى المنطق وواقع الحياة من حولنا ، إذ من قال إن الأسر العريقة لا بد أن تظل طول عمرها غنية جيلا بعد جيل ؟ ثم ما أكثر الأثرياء الذين يؤسمون بأنهم «مُحْدَثو نعمة » . إن ادعاء رودنسون بأنه كأن يريد الانتقام من الأغنياء لهو ادّعاء باطل ، فهو عليه السلام حين دانت له الدنيا لم ينتزع من الأغنياء أموالهم ولم يحاول أن يذلهم كما يفعل صغار النفوس الأذلاء الذين ابْتُلُوا بعُقد النقص ويريدون أن يداروها وراء الدعوات المثالية ، ولكنه ساوي في حبه وصداقته ودعوته التي نزلت عليه من السماء بين الغني والفقير ما دام كلاهما مؤمنا يخاف ربه وينصر دينه ويضحى في سبيله $(^{"}V^")$ .

<sup>(</sup>۳۲) انظر مثلا مسلم / ۲ / ۳۲۹ ـ ۲۷۱.

<sup>(</sup>۳۳) انظر ابن هشام / ۲ / ۲۱۳ ـ ۲۱۰.

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>۶) انظر لودي / ۱۱۶، ۱۱۷ ـ ۱۱۸.

<sup>(</sup>ه<sup>۳)</sup> الرحمن / ۵۱ ، ۷٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳</sup>٦) إرڤنج / ۲۹.

<sup>(</sup>٣٧) أنظر في هذه النقطة إر ڤنج / ١٩٣.

وكما لو كان إرفنج يرد على هذا الادعاء نراه يقول عن الرسول: « إن زواجه بخديجة قد جعله في عداد الأثرياء ، كما أنه في السنوات السابقة على نزول الوحي لم يُبْدِ أَية رغبة في زيادة ثروته . ثم أي شرف كان يسعى وراءه ؟ لقد كان مقامه بين قومه رفيعا لرجاحة عقله وطهارة ذمته إنه من قبيلة قريش الشهيرة ، التي كان ينتمى إلى أكرم فرع فيها ، كما أن سدانة الكعبة والزعامة في مكة كانتا في أيدي أسرته » (٢٨) . كذلك فإن النبي قد زوج بناته لرجال ذوي مكانة ملحوظة في قومهم ، إذ تزوج زَيْنَبَ أبو العاص ابن الربيع، وكان شابا غنيا شريفا ، وتزوج رقية وأمَّ كلثوم ابنا عمه أبى لهب ، الذي كان من أغنياء قومه وذوي المنزلة فيهم ، وإن كانا طلقاهما بعد البعثة فتزوجهما عثمان الغنى النبيل واحدة بعد الأخري ، وهو مايدل على شرفه عليه السلام وعلو قدره بين قومه وأنه لم يكن يعاني من إحساس بالنقص تجاه الأغنياء أو الأقوياء (٢٩) . كذلك فإن الذين يَعْزُون نبوته إلى تأثير موت ذريته من الذكور ( ولدا أو اثنين أو ثلاثة حسب اختلاف الروايات) يخطئون خطأ فاحشا ، فإن رسول الله لم تبدر منه كلمة واحدة تشي بضيقه من ذريته الإناث ، بل كان يحب بناته أشد الحب ، ويحب كذلك أو لادهن وبناتهن ، لا فرق بين ولدٍ كالحسن والحسين ، وبنتٍ كأمامة بنت زينب . كما حمل الوحى حملة شعواء على من يئدون بناتهم وسقه عقولهم وتوعدهم بعذاب يوم القيامة أليم وأشد من هؤلاء المستشرقين خطأ أولئك الذين يجعلون تهكم قريش بموت عَقِبه من الذكور سابقا على الوحى وسببا من أسباب توهمه عليه السلام أنه رسول يُوحَى إليه ، فإن سورة « الكوثر "> ليست أول ما نزل من الوحى بل سبقتها نصوص قر آنية متعددة ، ومعنى ذلك أن هذا التهكم لم يحدث إلا بعد النبوة وهذا منطقى تماما لأنهم في الجاهلية كانوا يحترمونه ويودُّونه ، ولم يثبت أنهم آدوه آنذاك بشيء . إنما ابتدأ الإيداء بعد مجيئه عليه السلام بدين جديد يسفّه عقائدهم وآلهتهم ونظامهم الاجتماعي وأحلام أسلافهم وكذلك غير صحيح أن الرسول قد عانى من القسوة بعد موت أبويه ، فقد كان له من حنان جده ثم عمه رغم فقره ما عوّضه عن شيء غير قليل مما فقده من عطف الأب والأم . والدليل على ذلك أننا لم نسمع من النبي عليه الصلاة والسلام ، على رغم صراحته في الحديث عن ماضيه ورعيه الغنم وما إلى ذلك ، كلمة واحدة عن هذه القسوة المدَّعاة ، بل لم نسمعه قط يذكر هذا الماضي بشيء من المرارة . والقرآن نفسه يَمُنّ عليه بأن الله قد أواه في يتمه (الضحي/٦). ولا يمكن لمن يفهم العربية أن يفسر هذا الإيواء والمنَّ بأنه قد قاسى في يتمه كثيرا ويبقى من يَعْزُو رؤيته لجبريل في الغار إلى تأثير العزلة والخوف من العفاريت . وهو تفسير مضحك لا رأس له ولا ذيل ، إذ لو كان الرسول يخاف من العزلة ويحسّ لها في قلبه كل هذه الرهبة ، فما الذي كان يضطره إلي تَوَخّيها لياليَ ذاتَ عددٍ كل عام ؟ ثم لو افترضنا أنه أخطأ في البداية باللجوء إلى الغار والاعترال فيه ، فما الذي حَدًا به إلى الرجوع إليه

<sup>(</sup>۳۸) المرجع السابق / ۱۹۰.

<sup>(</sup>٣٩) انظر مرجليوث / ٤٥.

مرة بعد مرة بعد أن وقع المحذور وظهرت له العفاريت؟ (٤٠) أم كيف نفسر استمرار ظهور الوحي له علي مدي ثلاثة وعشرين عاما ، وهو في معظم الأحيان بين أتباعه وفي عز النهار ، فلا عزلة ولا خوف من عفاريت ولا إرهاق من سهر الليالي ؟

وبالمثل فإن تفسير الوحي بأنه عبارة عن طفو أفكاره التي استقاها من مصادر خارجية واخْتُزنت في هامش الشعور (Subconscious) هو تفسير غير مقبول ، لأنه لا يقول لنا ما العلاقة بين أفكار موجودة في هامش الشعور وبين تخيل صاحب هذه الأفكار أنه يري مَلكًا ويسمع وحيا . إننا جميعا نختزن أفكارا لا حصر لها في هامش شعورنا ، ومع ذلك فإنها لا تتحول في أبصارنا إلي ملائكة سماوية ولا في أذاننا إلي أصوات علوية ، فضلا عن الأعراض التي تصاحب هذه العملية والتي سنتعرض لها في الفصل التالي (1<sup>3</sup>).

وهَبُ أن الرسول كان فعلا كما زعم هؤلاء المستشرقون ، فهل النتيجة التي تلزم عن ذلك هي أن يتوهم أن الوحي قد نزل عليه وأنه أصبح نبيا ؟ ألم يكن يوجد في مكة وفي الجزيرة العربية مئات علي الأقل ممن يشابهونه في يتمه وفي فقده أولاده وكبر سن زوجته ... إلخ؟ فلِمَ لمْ يتوهم هؤلاء أن الوحي يتنزل عليهم ؟ قد يقال: « ولكن مسيلمة وطليْحة وسجاح والأسود العنسي قد ادّعَوُا النبوة » . لكن بغض النظر عن أن ظروف كل منهم مختلفة عن ظروف الرسول فإن الرد علي ذلك سهل ، فقد ثبت كذب هؤلاء جميعا ، إذ إنهم إمّا قد أسلموا أوّلاً ثم ادعوا النبوة ، وإمّا قد رجعوا عن ادعائهم النبوة ودخلوا في الإسلام ، وإما أسلموا أوّلا ثم عادوا إليها تشير أجلي إشارة ارتدوا وتنبأوا . وفوق ذلك فإن أخلاقهم ومبادئهم التي دعوا إليها تشير أجلي إشارة الي أنهم كانوا كذبة أشِرين . ليس هذا فحسب ، بل إننا أيضا نفتقد في حالتهم المقياس الخارجي المتوفر في حالة محمد عليه الصلاة والسلام كما سيأتي ذكره في هذا الفصل وكما سوف نناقشه بالتفصيل في الفصل التالي.

وإذا كنا قد رأينا من خلال وقائع حياة الرسول قبل البعثة وسمات شخصيته أن من المستحيل أن يكون السبب اللاشعوري لتوهمه (علي حسب ادعاء أعدائه) نزول الوحي عليه وأنه أصبح نبيا هو رغبته في احتياز الثروات أو السعي وراء السلطان لتأكيد ذاته بين قومه ، الذين كانوا يحتقرونه ويتهكمون به على زعم نفر من

\_

نظر البخاري / ٤ / ٢٠٨ ، حيث يقول إنه عليه السلام حين فتر عنه الوحي كان يأتي شواهق الجبال يهم بأن يلقي نفسه منها ، فكان جبريل يتراءي له بين السماء والأرض قائلا : أنت رسول الله ، وأنا جبريل.

<sup>(1&</sup>lt;sup>3)</sup> انظر في هذا التفسير / " Shorter Encyclopaedia of Islam " مادة "Subconscious" هنا "Subconscious" هنا المادة يستخدم مصطلح "Subconscious" هنا بمعنى الـ" Unconscious " فقد سبق الرد على ذلك مفصلا .

المستشرقين (٢<sup>3)</sup>، فإننا نحب أن ننظر كذلك في وقائع حياته وسمات شخصيته بعد أن اعترف به نبيا وأصبح إلي جانب ذلك زعيما لدولة أخذ نفوذها يمتد حثيثا حتي شمل الجزيرة العربية كلها عشية وفاته صلوات الله وسلامه عليه ، لنري إلي أي مدي تصدّق هذه السمات وتلك الوقائع أو تكدّب ما يدعيه هؤلاء المستشرقون.

ولنبدأ أو لا بموقفه من المال ومعروف أن النبي عليه السلام كان يحصل علي الخمس مما يحرزه المسلمون في غزواتهم من غنائم وبرغم ذلك فإنه عليه السلام لم يكن غنيا في يوم من الأيام، وتفسير ذلك يسير جدّ يسير ، وقد شرحه صلوات الله عليه بقوله :إنه ليس له من مال المسلمين إلا الخمس، والخمس مردود عليهم  $(T^3)$ : ينفق منه علي تجهيز الغزوات وعلي استضافة الوفود  $(S^3)$  وعلي المحتاجين الذين لا يجدون شيئا  $(S^3)$  وعلي إعتاق الأرقاء (بشرائهم وافتكاك رقابهم من قيود العبودية)  $(T^3)$  وفي المساهمة في نفقات الحج لمن ليس عنده مال  $(V^3)$  ودفع الكفارة عمن لا يملك قيمتها  $(V^3)$  فإذا جاءه إنسان فلم يجد ما يعطيه استنظره حتي يأتيه شيء فيعطيه منه  $(S^3)$  لقد كان عطاؤه كثيرا في سبيل الله وفي خدمة الإسلام  $(S^3)$  ومع ذلك كان يحدث أن يأتيه ضيف فلا يجد ما يضيفه به  $(S^3)$  ، بل لقد كان الجوع يبلغ منه مبلغًا يثير شفقة أصحابه عليه  $(S^3)$  وعلي رغم أنه لم يحرم نفسه من طيبات الطعام إذا تاحت له ، فإن عيشته بوجه عام كانت عيشة متقشفة ، كما كان فراشه الطعام إذا تاحت له ، فإن عيشته بوجه عام كانت عيشة متقشفة ، كما كان فراشه منه مبلغًا يثير شفقة أصحابه عليه وحمة عام كانت عيشة متقشفة ، كما كان فراشه منه مبلغًا يثير شفقة أصحابه عليه وحمة عام كانت عيشة متقشفة ، كما كان فراشه منه مبلغًا يثير شفقة أصحابه عليه وحمة عام كانت عيشة متقشفة ، كما كان فراشه منه المنه مبلغًا يثير شفقة أصحابه عليه وحمة عليه كانت عيشة متقشفة ، كما كان فراشه منه المنه مبلغًا يثير شفقة أصحابه عليه وحمة عليه كانت عيشة متقشفة ، كما كان فراشه منه مبلغًا يثير شفقة أصد عيشة متقشفة ، كما كان فراشه مبلغًا يثير شفعة أستم عيشة متقشفة ، كما كان فراشه مبلغًا يثير شفعة أستم عيشة متقشفة ، كما كان فراشه مبلغًا يثير النصاح المنات عيشة متقشفة ، كما كان فراشه مبلغًا يثير المنات عيشة متقشفة ، كما كان فراشه مبلغًا يثير المنات عيشة متقشفة ، كما كان فراشه مبلغًا يثير المنات عيشة متقشفة أستم المنات عيشة متقسة المنات عيشة من طبيبات كان فراشه مبلغًا يثير المنات عيشة متقسة المنات عيشة من المنات عيشة عليه المنات عيشة عليه عليه المنات عيشة المنات عيشة عيشة المنات المنات عيشة عليه عليه المنات عيشة عليه المنات المنات المنات المنات المنات المنات

<sup>(</sup>٢³) لن أتحدث عن اتهام المستشرقين للرسول بأن الشهوة الجنسية كانت أحد العوامل وراء توهمه النبوة ، لأني سبق أن ناقشت المزاعم المتعلقة بها في الفصل السابق ، وإن جاءت مناقشتي لها هناك في إطار الشبهة التي تتهمه صلوات الله عليه بالكذب العمد في ادعاء النبوة ويستطيع القارئ أن يجرد تلك المناقشة من إطارها وينقلها إلي الإطار الذي نتحرك في داخله الآن ، وهو إطار الشبهة الثانية ، شبهة التوهم والانخداع.

<sup>(</sup>٣٤) انظر ابن هشام / ٤ / ١٠١ ، والموطأ / ٢ / ١٤.

<sup>(</sup>٤<sup>٤)</sup> انظر مثلا ابن هشام / ٤ / ١٣٧.

انظر مثلا الشوكاني / مجلد ٤ / ج ٨ / ص ٧٣.

<sup>(</sup>۲<sup>3)</sup> انظر ابن هشام / ۱ / ۲۰۳.

الشوكاني / مجلد ٢ / ج ٤ / ص ١٧٠) الشوكاني المنائي الشوكاني الشوكاني الشوكاني الشوكاني الشوكاني الشوكاني الشوكاني الشوكاني المولاني الشوكاني المنائي المنائي المنائي المائي المنائي المائي المائي

نظر «الموطأ » / / ۲۷۸ ، و ۲ / ۷۸ ، حيث ورد أن النبي دفع مائة ناقة دية مسلم وُجِد قتيلاً بين مساكن اليهود من غير أن تكون هناك بينة تقود إلي القاتل فوداه هو عليه السلام من ماله والذي هو مال المسلمين ، أو مال «الخزانة العامة »بتعبير عصرنا الحديث.

<sup>(</sup>٩٤) رياض الصالحين / ١٧٥.

<sup>(°</sup>۰) انظر «رياض الصالحين » /١٥٣ ـ ١٥٤ ، ١٧٢ ، ١٧٨ .

<sup>(</sup>۱°) المرجع السابق / ۱۸۱.

<sup>(</sup>۲°) السابق / ۱۷۱.

خشنا  $(^{\circ})^{\circ}$  . كذلك كان صداقه لزوجاته قليلا  $(^{\circ})^{\circ}$  ، وكان لا يتحلي بالذهب أو يلبس الحرير أو الإستبرق  $(^{\circ})^{\circ}$ .

فهذا هو مورده من المال ، وتلك هي جهات إنفاقه . أما الصدقة فإنه لم يمدّ يده قط إليها ، وأعلن بعبارة قاطعة أنه لا يحل لبني هاشم منها شيء (٦°). ورأي الحسن مرة وهو يمد يده يلتقط تمرة من تمر الصدقة فنهاه قائلا :كخ ! كخ! (٧°) ليس ذلك فحسب ، بل إنه حرم على بنى هاشم جميعا العمل على الصدقات (٥٨) ، بل حرم ذلك علي مولاه أبي رافع أيضًا ، لأن مولي القوم ، كما قال صلوات الله عليه ، واحد منهم (٩°) . وكان علي قليل المال حتى إنه اشتغل ذات مرة سقاء عند بعض الناس فمَجِلْت يده من شدّ الحبل والدلو، وبرغم ذلك لم يحاول أن يستفيد من إصهاره للرسول ولا حاول الرسول أن يعطيه شيئا بصفة استثنائية (١٠) ومشهورة تلك الرواية التي تحكى انا قدوم فاطمة على أبيها حين عامت بوصول سبى إحدي الغزوات لعل أباها يعطيها خادمًا يعينها علي متاعب أشغال المنزل وكيف عادت صفرة اليدين، وإن جَبر الوالدُ الأمينُ خاطر ابنته بتوجيهها إلى الحرص على مرضاة الله و إلاكثار من ذكره ، لأن هذا (كما بيّن لها) أفضل من أن يكون عندها خادم (٦١) . ومعنى هذا أنه لم يكن يريد المال لنفسه و لا كان يجمعه لأو لاده . وفوق ذلك فقد أعلن أن كل ما يتركه وراءه هو صدقة للمسلمين ، وذلك بعد استخراج نفقة نسائه ومؤنة عامله (٦٦) وكأنما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرد بذلك على من سيأتون بعد قرون متطاولة ويتهمونه بالرغبة في حيازة الثروات تنفيسا عماً  $(7^{n})$  ترکه الفقر بنفسه من جراح و ندوب

<sup>(</sup>۳۰) انظر البخاري / ۳ / ۲۹۰ ـ ۲۹۲ ، ۹۲ ، ۲۹۷.

الشوكاني / مجلد  $^{"}$  / ج  $^{"}$  ر ص  $^{"}$  الشوكاني / مجلد  $^{"}$ 

<sup>(</sup>٥°) الموطأ ( ٣ / ١١٨ ) ورياض الصالحين / ٢٣٤ ، والشوكاني / مجلد ١ / ج ٢ / ص ٨٠ ، ١٨ ، ومجلد ٢ / ج ٣ / ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٦°) الشوكاني / مجلد ٢ / ج ٤ / ص ١٢٢ ، ومجلد ٣ / ج ٦ / ص ١٩ ، ٢٠ ، ورياض الصالحين / ١٨٦ ، ١٨٩ .

<sup>(°</sup>۷) رياض الصالحين / ١٠٦.

<sup>(</sup>۸°) الشوكاني / مجلد ۲ / ج ٤ / ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٩°) انظر الشُّوكاني / مجلد ٢ / ج ١٤ / ص ١٦٤ ، ١٧٤ ، ومجلد ٤ / ج ٨ /ص ٩٠.

<sup>( •</sup> ٢٠) انظر الشوكاني / مجلد ٣ / ج ٥ / ص ٢٩٢ ـ ٢٩٣ .

<sup>(</sup>۲۱) البخاري / ۲ / ۱۹۰، و ۳ / ۲۸۸، و ۱۰۱٪

<sup>(</sup> $^{(77)}$  البخاري /  $^{(77)}$ 

<sup>(</sup>٦٣) لست من رأي إخواننا الشيعة في مسألة ميراث فاطمة مما تركه الرسول من مال، وإن لم يكن هذا هو المكان الملائم لمناقشة هذه المسألة. ومع ذلك فيكفي أن أشير إلي أنه لو كان صلي الله عليه وسلم يورث كغيره من الناس فما الذي منعه أن يوسم علي فاطمة وزوجها وأولادها وهو حيٌ من نفس المال الذي سيتركه في النهاية لهم ؟ كذلك فإني لا أستطيع أن أتصور أن أبا بكر يمكن أن يغمط فاطمة حقا لها ، ولكنه حرصه علي تنفيذ أو امر الشريعة. وفي الأحاديث الخاصة بلنخلاف بين فاطمة وبينه رضي الله عنه حول هذه النقطة انظر البخاري / ٢ / ٢٠١.

فهذا عن المال وموقفه منه بعد أن جري المال أنهارا في يديه ، أما بالنسبة لتصرفاته ومشاعره وهو في قمة السلطة فإليك الحقائق التالية : لقد اشترك الرسول في معظم الغزوات ، وكان باستطاعته ، بوصفه حاكم الدولة ، أن يبقي بالمدينة دائما بعيدا عن الخطر ، مكتفيا بممارسة مهنة السياسة ، تاركا المهام العسكرية للجيش وقواده . ولكنه لم يكن طالب سلطان يسعي وراء الاستمتاع بالبقاء في دست الحكم أطول فترة ممكنة ، بل كان يبذل كل جهده للتمكين لدين الله ونشر مبادئ الحق والعدل والمساواة . ونحن نعرف مثلا ما حدث له في غزوة أحد بعد أن ظل يرمي بقوسه حتي انكسرت ميئها ، وكيف شارك بنفسه في حفر الخندق ، مما أجج عزائم المسلمين فانطلقوا يعملون في الحفر بهمة وتقان جاعلين اشتراك الرسول معهم موضوع رَجَزهم ، وكيف كان في مقدمة السائرين إلي تبوك ، وكانت أشد الغزوات حَرّا وإرهاقا وأطولها مسافة.

ولم يتكبر عليه السلام يوما على أحد بالغا ما بلغت منزلته الاجتماعية من علو أو انحطاط ، فلم يُؤثِّر عنه أن أساء إلى مشاعر أحد من المسلمين . إنما كان لهم نِعْمَ الأخُ والأب والصديق . والمرة الوحيدة التي دُكِر فيها ، فيما أعلم ، أنه سبّ أحدا كانت يوم حدّر الصحابة أن يذوق أحَدُ منهم ماء من عين مَدْيَن ، فخالف اثنان من الجنود هذا التحذير (٢٤) بل كان لا يستنكف من أن ينزل أحيانا إلى قبر فيسويه ثم يتناول الميت ويدفنه بيده الكريمة (٦٥٠ . وفي مرة أخري ماتت خادمة المسجد فلم يشأُ أصحابه عليه السلام أن يخبروه ظنّا منهم أن شأن مثل هذه الخادمة لا يعنيه ودفنوها ، فلما علم بعد ذلك أنكر عليهم وذهب فصلى عليها (٦٦) . وكان يَسِمُ بيدة الشّريفة إبل الصَّدقة (٦٧) ، وكثيرا ما تحدث عن رعيه الغنم في صباه غير واجدٍ في الحديث عن ذلك أية منقصة ، وهذا شأن النفوس الكبيرة التي طهرها الله من عقدة النقص و الدونية. وكان عليه السلام ينصت جيدا لكل من يكلمه في أمر مهما يكن شأنه $(^{7}\Lambda)$ . وقد حدث أن استوقفته امر أة بلهاء ، فوقف معها حتى قالت كل ما عندها دون أن يز عجها أو يطردها (٦٩) . كما كان يكره أن يُضررَب الناس ليوستعوا له الطريق كما يفعل العسكر حول الملوك (٠٠٠) . ومن تواضعه أنه ، وهو النبي ، صلى أكثر من مرة وراء بعض أصحابه ولم يجد في ذلك أية غضاضة (٧١) ولم يكن عليه السلام من الجبارين ، بل إنه لم يضرب مرة خادما . وما زال أنس ، رضى الله عنه ، حتى بعد وفاته بزمان طويل يُذكر رقته المتناهية معه ، وكيف أنه لم يقل له يوما لشيء فعله لِمَ

<sup>(</sup> $^{7}\xi^{}$ ) انظر « الموطأ » /  $^{17.9}$  . وانظر ، في تواضعه رغم ما حققه من انتصارات وبلغه من نجاح ساحق ، إر قتج /  $^{19.9}$  .

<sup>(</sup>٥١٥ انظر مثلا الشوكاني / مجلد ٢ / ج ٤ / ص ٨٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲۱</sup>) انظر الشوكاني / مجلد ۲ / ج ٤ / ص ٥١.

<sup>(</sup>۲۷) المرجع السابق / مجلد ۲ / ج ٤ / ص ١٥٧

<sup>&</sup>lt;sup>(۲</sup>۸) انظر آِرڤنج / ۱۹۳.

<sup>(</sup>٢٩) انظر أمثلة أخرى لتواضعه في «رياض الصالحين » ٢٩١/ فصاعدًا.

<sup>· (</sup> ۰ الشوكاني / مجلد ٣١ / ج ٥ / ص ٤٨ .

 $<sup>^{(1)}</sup>$  انظر مثلا ابن هشام  $^{(2)}$  انظر مثلا ابن هشام  $^{(2)}$ 

قعله ، ولا لشيء تركه لِم تَركه وقد تحمل صلوات الله عليه سخافات عبد الله ابن أبي إلي أن مات ذلك المنافق الخبيث ، عطفا منه علي الضعف البشري فيه ، إذ علم من الأنصار أنهم كانوا يجهّزون له التاج ليُملّكوه عليهم لولا أنهم قابلوا النبي في مكة واتفقوا معه علي أن ينتقل إلي بلادهم . بل إنه عليه السلام كان يأخذ المنافقين علي ظاهر هم رغم معرفته بنواياهم ورغم ما كان يبلغه عنهم من كلام في حقه وحق المهاجرين (7) . وضايقه الأعراب أكثر من مرة تعجُّلا منهم أن يقسم غنائم الحرب في الحال ، وشدوه مرة من ردائه فلم يعاقبهم بل طمأنهم علي أنه لن يحتجن من حقوقهم شيئا لنفسه (7) ، علي حين لم يشأ أن يمر تصرف أخف من هذا ار ثكِب في حق خالد بن الوليد بلا عقاب (7).

ولو كان من طبعه الاستبداد والغطرسة لما شاور أحدًا من أتباعه في شيء من شؤون السلم أو الحرب ، ولما قبل من أحد منهم أن يبدي رأيا يخالف رأيه  $^{(0)}$ . وكذلك لو كان عليه السلام طالب سُلُطة لورَّتها لأحد من أهل بيته  $^{(7)}$ . أكثر من هذا أنه نهي أن يُطريه المسلمون كما أطرت النصاري عيسي بن مريم ، فهو ليس إلا عبد الله ورسوله  $^{(V)}$ . ومن هذا ، وهو قليل من كثير ، يثبت أن الرسول لم يسع وراء السلطة أو المال . لا ، ولم يغيره المال ولا السلطة في شيء حين بلغ منهما منتهاهما

والآن بعد أن نسفنا نَسْفًا التفسير الذي يعزو ظاهرة الوحي المحمدي إلي « اللاوعي » يجب أن نؤكد أن الرغبات المكبوتة في « اللاوعي» ( إن صحت نظرية فرويد) لا يترتب عليها أن يري الإنسان ملاكا يحمل إليه رسالة سماوية ، إذ إن الطريق الطبيعي لخروج هذه الرغبات هو انبثاقها ، علي غير إرادة من صاحبها وعن غير وعي منه ، وتسربها إلي أفكاره وتصرفاته . أما توهم رؤية ما لا وجود له فهو حالة مرضية نعيذ محمدا عليه الصلاة والسلام منها ، فقد شهد له الأعداء قبل الأتباع بالاتزان العقلي والنفسي . بل إن رودنسون نفسه يعترف له بالهدوء والاتزان والثقة واستحواذه على إعجاب من حوله ، ويرد على من يتهمونه بالأمراض النفسية

(۷۷) انظر البخاري / ۲ / ۲۰۱.

<sup>(</sup>۲۲) انظر مثلا ابن هشام / ۳ / ۱۸۶ ، ۱۸۰ و ٤ / ۱۳۰ ، ۱٤٤ ، والموطأ / ١ /١٨٥.

انظر ابن هشام / ٤ / ١٠١ وانظر حادثة مشابهة عند الشوكاني /مجلد ١ / ج ١ /ص ٢٨٩. الشوكاني /مجلد ١ / ج ١ /ص ٢٨٩.  $(٤^{\vee})$  الشوكاني / مجلد ٤ / ج ٧ / ص ٢٦٦ ـ ٢٦٧.

ابن عسكر فيه المسلمون في غزوة بدر مثلا (ابن الموقع الذي يصلح لأن يعسكر فيه المسلمون في غزوة بدر مثلا (ابن هشام / ۲ / ۱۹۲ ) .

 $<sup>(7^{\</sup>vee})^{\dagger}$  أما بالنسبة لما يقوله الشيعة في سبب نزول قوله تعالى «: يا أيها الرسول ، بلغ ما أنزل إليك من ربك... » (المائدة /  $7^{\vee}$ ) فإن أمرا خطيرا كهذا لا بدله من نص واضح قاطع الدلالة ، فضلا عن أن توريث السلطة لعلي أو غيره يخالف مبدأ الشوري ، التي جعلها القرآن من صفات المؤمنين والتي أمر الرسول نفسه بالحكم بها . ثم إن عصمة الأثمة ، وهي من المفاهيم الشيعية المرتبطة بمبدإ وراثة السلطة ، أمر يصادم المنطق وتجارب الحياة وطاقات البشر . بل إن الأنبياء أنفسهم لم تُكتَب لهم العصمة إلا في نطاق تبليغ الوحي عن ربهم ، وإن لم يَعْن هذا أنهم يتساوَوْن مع غير هم في قدراتهم الروحية والأخلاقية ، فهم قمم لا تُطاوَل .

والعصبية  $(^{V}\Lambda)^{}$  . وهذا صحيح ، وإلا فكيف يا تري نجح هذا النجاح الساحق في دعوته وبناء دولته ؟ وكيف صنع على عينيه هؤلاء الرجال الأفذاذ الذين جندلوا أبطال فارس والروم ومزقوا دولتهم تمزيق الأسود الضواري لفرائسها ؟ ومع ذلك فإن رودنسون هذا يعود فيعقد مقارنة بين ظاهرة الوحى عند نبينا الكريم ، عليه وعلى كل إخوانه الأنبياء أفضل الصلوات والتسليمات ، وبين تريزا دافيلا ، وهي معدودة عند النصاري الأوروبيين ، والأسبان بالذات ، قديسة من القديسات  $(P^{V})$  و الحقيقة أنى Vأدرى كيف سوغ رو دنسون لنفسه هذه المقارنة الباطلة ، إذ إن حياة هذه القديسة تشهد بما كَان يضطر م في نفسها من اضطرابات وتقلبات : فهي تنحدر من أسرة نبيلة ورُبِّيت تربية دينية صارمة ، وبلغ بها الحب الإلهي في إحدي فوراته أن تركت منزل أبويها مع أحد إخوتها سعيا وراء الاستشهاد على أيدي المعاربة المسلمين ، إلا أن عمهما (أو خالهما؟) قابلهما في الطريق فأعادهما إلى البيت . ولكن بعد موت الأم انغمست هذه الساعية إلى الاستشهاد في هذه السن الغضة في حياة الاستهتار تَعُبّ من متع الدنيا لتعود فتحس بمشاعرها الدينية تستيقظ عندما وضعها أبوها تحت رعاية الآباء الأوغسطينين في التاسعة عشرة من عمر ها (١٥٣٤م). ومع ذلك فقد تكررت كثيرا عودتها إلى ملذات الحياة الزائلة برغم دخولها إحدي الطرق الدينية ، إلى أن قرأت اعترافات القديس أوغسطين (٥٥٩م) ، فثبتت قدميها على طريق الرهبنة وانطلقت تبنى أديرة للراهبات وتقوم بإصلاحات داخل الطريقة الكرملية التي كانت دخلتها من قبل (^^) . فها أنت ذا تري اندفاعاتها المتطرفة والمتقلبة نحو الدين مرة ثم نحو العبث والاستهتار ولذائذ الحياة الدنيا مرة ، وهكذا دواليك . كذلك ينبغي أن نتنبه لأثر الكبت الجنسى الذي خضعت له عندما ترهبت ، فإن الجنس هو إحدي الغرائز الهامة في حياتنا ، وهذه الغريزة لا بد لها من إشباع : في العلن أو في السر ، وإلا تعرضت حياة الشخص السوي للزوابع النفسية التي يمكن أن تقلب كيانه رأسا على عقب أما إذا كان العنصر الجنسي في تركيب الشخص خامدا فإن هذا يدل على شذوذ تكوينه العضوي الذي لا بد أن يلقّى بظله على تركيبته النفسية . وليس بخاف علينا أن كثيرا جدا جدا من الرهبان لم يستطيعوا أن يخضعوا لهذا الحرمان القاسى الذي لم يأمر به دين سماوي فكانت لهم انحرافات منتنة بلغت حدَّ اتخاذ نفر من البابوات أخواتهم عشيقات لهم فإذا أضيف إلى ذلك ضعف صحة هذه المرأة ، وحياة التقشف

<sup>(</sup>۸<sup>۷)</sup> رودنسون / ۶۹ ـ ۵۳.

<sup>(</sup>٩٧) المرجع السابق / ٧٠ . وقد عاشت تريزا داڤيلا هذه من ١٥١٥م إلي ١٥٨٢م في أسبانية.

<sup>(^^)</sup> انظر مادة "Therêse (Ste)" في

<sup>&</sup>quot;Dictionnaire de Biographie, d'Histoire ... "

و كذلك مادة "St. Teresa of Avilla" في

<sup>&</sup>quot; Miniature Lives of the Saints "

العنيف الذي كانت تمارسه ، والعداوة التي واجهتها من رجال الدين أنفسهم ، وأنها لم تكن من كبرُ العقل بحيث تستقل بالتفكير في أمور الدين ، بل كانت تخضع للطاعةُ المطلقة للقساوسة الذين يتلقون اعترافاتها ويقدمون لها النصائح(١١) ، أمكننا أن ندرك سر تطرفها في التدين وكذلك أو هامها العجيبة مثل تخيلها أن صليب مسبحتها الذي كان قد اختُطِف منها ثم أعيد إليها مصنوع من الجواهر الثمينة التي لم يكن يستطيع أن يراها مع ذلك أحد غيرها! (٢^) إن هذه الظروف التي أشرت إليها أنفا ، واعتباد هذه المرأة ضرب نفسها بالسوط ، ولبسها رداء من الشعر يؤلم جلد من يلبسه أشد الإيلام، وغير ذلك من الأمور التي جعلت أحد القساوسة الذين يتلقون اعترافاتها يقول لزميل له: « لقد خدعْتَني حين قلت لي إنها امرأة . إنها رجل ملتح»(٨٣) ، كل ذلك يفسر لنا من تصرفاتها وشُخصيتها الكثير ومن أوهامها المضحكة أنها كانت تعزو الألم الحاد الذي كانت تشعر به أحيانا كثيرة في جنبها إلى أن مَلكًا من الملائكة قد أتاها وطعنها في قَابها برمح سنُّه من نار (١٤٠) . وهُّذا الوهم و حده كفيل بتدمير ثقتنا بهذه المرأة ، فإن الملائكة بناء على المفهوم الديني هي مخلوقات خيّرة ، فكيف يُقدم أحدها على هذه الفعلة الشنعاء بإحدى القديسات؟ إن الملائكة لا تفعل ذلك إلا بالأشرار . هذا عن الكائنات الغيبية التي كانت تتوهم أنها تراها ، أما الأشياء المادية فلا يحق لأحد أن يدعى أنه يراها على نحو غير الذي يراها عليه كل الناس الأسوياء ، ومن هنا فإننا نرفض حكاية الصليب الذي كانت تتوهم أنه مصنوع من الأحجار الثمينة والذي لم يكن يراه أحد غيرها ، اللهم إلا إذا كانت تكذب ، وهذا ممكن جدا ، فإن حياتها الماضية لا تشجع على الاطمئنان إلى أقوالها . وعلى هذا فإننا لا نري وجها للمقارنة بين نبينا الكريم عليه صلوات الله وسلامه وبين سانت تريزا دافيلاً ، إذ إن هناك ثلاث مصاف لا بد أن تمر بها حياة وشخصية أي إنسان يدَّعي أنه يوحي إليه أو يري مخلوقات من عالم الغيب: أو لاها التحقق من صدقه، والثانية التحقق من أنه لا يجوز عليه الوهم ، وثالثها أن تكون هناك أعراض مصاحبة للوحى لا يمكن تفسير ها على أساس أنها مرض أو تصنع ، وهو ما سوف نعرض له بعد قليل . وليس في حياة هذه القديسة أي ضمان من هذه الضمانات الثلاثة . ومن وجهة التفكير العقلى المجرد فإنى أري أن إيمانها بألوهية السيد المسيح ، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، كافٍ وحده لرفض كل ادعاءاتها سواء كانت فعلا تعتقد فيها أو تتقولها كذبا وبهتانا ، إذ لا يمكن أبدا أن نقبل ألو هية واحد مثلنا من البشر مهما كان شأنه . إن الله سبحانه هو المطلق الذي لا يحده مكان ولا زمان ، ويعلو فوق الضرورات والقوانين ، ولا يمكن أن يتجسد أو يتحد بأي شيء أو أي شخص . ومن يَقُلْ بغير ذلك لا تُقْبَل عندنا مزاعمه عن تلقى الوحى أو ظهور الرؤي له ، وبخاصة إذا كانت حياته

<sup>(</sup>۱<sup>^</sup>) انظر مادة" St.Teresa of Avilla " في

<sup>&</sup>quot;Miniature Lives Of the Saints"، وكذلك مادة" Eresa" في

<sup>&</sup>quot;Chamber's Biographical Dictionary".

<sup>(</sup>٢^) انظر «دائرة المعارف البريطانية / » مادة

<sup>&</sup>quot;Teresa St .".

المرجع السابق / نفس المادة.  $(^{\Lambda}T)$ 

<sup>(</sup>٤) السابق / نفس المادة.

وشخصيته بهذا التقلب والإضطراب، وكان عقله بهذا الضعف والتهافت، وكان سلوكه متطرفا علي هذا النحو الخطر فإذا وجدنا أن كلامه متناقض لا يمكن التوفيق بين بعضه وبعض كانت تلك ثالثة الأثافي خد مثلا قولها: «إن النفس تكون أبعد ما تكون عن توقع ظهور رؤيا، وفجأة تظهر صورة الرب في تمامها، مخضعة كل الحواس ومالئة إياها بالخوف والتوجس اللذين تترجمهما في التو واللحظة إلي سلام بهيج» (٥٠)، وقابله بإجابتها علي سؤال متلقي اعترافاتها لها: «مادمت لا ترين شيئا فكيف تعرفين أنه الرب؟ »، إذ قالت إنها لا تعرف كيف، وإنها لم تر وجه، وكذلك لا يمكنها إضافة أي شيء آخر إلي ما قالته قبلا من أنها عرفت أن ربنا هو الذي تحدث إليها وأن ذلك لم يكن وهما أما بالنسبة للكلمات التي قالها فإنها لم تكن تفكر عرب يكون ذلك ضروريا. «إن الإنسان لا يري شيئا لا في داخل نفسه ولا فيها وحين يكون ذلك ضروريا. «إن الإنسان لا يري شيئا لا في داخل نفسه ولا فيها وضح مما لو رآه ... إن النفس لا تسمع أية كلمة لا من داخلها ولا من خارجها، ولكنها تفهم بوضوح كاف من هو وأين هو وأينا أيضا ماذا يريد أن يقول. أما ولكنها تفهم بوضوح كاف من هو وأين هو ، وأحيانا أيضا ماذا يريد أن يقول. أما كيف وبأية وسيلة تفهم النفس ذلك فإنها لا تعرف، ولكن هكذا الأمر...» (١٠)

إن التناقض واضح في هذا الكلام الذي لم يروه عنها أحد فيقال إنه غير صحيح ، بل هي التي كتبته بيدها $(^{\Lambda})^{}$ . إنها تقول مرة إنها رأت وجه ربها (تقصد المسيح . أستغفر الله!) ، ومرة إنها لم تر شيئا ، ومرة إنها سمعت كلاما ، ومرة إنها لم تسمع شيئًا . لهذا كله نري ألا معني للمقارنة بين هذه المرأة وبين النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.

وفي نهاية هذا الفصل نلخص ما جاء فيه حتى تتضح للقارئ خطوطه العامة فنقول: إن الوحي المحمدي لا يمكن أن يكون تعبيرًا عن رغبات اللاوعي عند الرسول عليه السلام، فلا ماضيه قبل البعثة ولا حياته بعدها ينسجم مع هذا الافتراض، بل هما علي العكس يصادمانه أعنف المصادمة. فإذا أضفنا أن الوحي كانت تصاحبه بعض العوارض الخارجية التي كان يراها الصحابة وقت حدوثها عرفنا أن نظرية «اللاوعي » لا تصلح لتفسير هذه الظاهرة. ولهذا السبب نري نفرًا من المستشرقين يجهد جهده للبحث عن السر وراء هذه العوارض ويتهمه بأنه كان مريضا بمرض عصبي كالصرع أو غيره. وهذا الاتهام هو محور الشبهة الثالثة، فبعد أن ثبت أنه لا يمكن أن يكون واهما لا يمكن أن يكون واهما

<sup>(</sup>ه<sup>۸)</sup> انظر رودنسون / ۷۰.

<sup>(</sup>٨٦) المرجع السابق / ٧٤.

<sup>&</sup>quot;Castillo Interior" في كتابها.  $^{(\wedge_{V})}$ 

مخدوعًا ، نجد من يري أن هذا الوحي ليس إلا أعراض مرض من تلك الأمراض العصبية كالصرع أو الهلوسة ، وهو ما سنتناوله بالبحث والتحليل في الفصل القادم.

## الشبهة الثالثة

## أنه عليه السلام كان مريضا بمرض عصبي

ها نحن أولاء قد وصلنا إلي آخر سهم في جَعْبة غير المسلمين في محاولاتهم تفسير الوحي ، وهو ادعاؤهم بأنه كان مصابا بمرض عصبي وقبل عرض هذا الادعاء بتفصيلاته ثم مناقشته علينا أولا أن نذكر الأعراض التي كانت تصاحب نزول الوحي عليه والتي بناء عليها اتهم من قِبَل من لا يؤمنون به بأنه مصاب بالصرع أو غيره من الأمراض العصبية.

وهذه الأعراض المصاحبة للوحي المحمدي كما جاءت في كتب السيرة والحديث هي أنه.

١ ـ كان يسمع مثل صلصلة الجرس ، وكان ذلك أشق صور الوحي وعندما كان يقصبم الوحي عنه كان يتذكر كل ما سمعه (١).

 $^{(7)}$  - وأحيانا كان الملاك يتبدي له في هيئة رجل فيتحدث إليه  $^{(7)}$ 

٣- وأحيانا أخري كان يراه علي هيئة فتي يبلغه ما يريد الله سبحانه أن يوحيه إليه (٦)

انظر البخاري / ۱ / ٦ ، ومسلم / ۲ / ٣٣٠ ، والموطأ / ۱ / ٢٠٧.

٠٠ انظر البخاري / ١ / ٦ ، ومسلم / ٢ / ٣٣٠ ، والموطأ / ١ / ٢٠٧.

انظر مثلا البخاري / ٢ / ٢٨٥.

٤ ـ ومن هذه الأعراض سماع صحابته مِثلَ دَوي النحل حول وجهه (٤).

 $7 - و کان یغط غطیطا عالیا (<math>^{()}$ )، ویأخذه سُبَات  $^{(\wedge)}$ .

V = 0 وفي مرة تصادف أن كانت فخذ زيد بن ثابت تحت فخذه ، فلما نزل علي الرسول الوحي أسعر زيد بثقل فخذ الرسول حتى كادت فخذه هو تُرَضّ وعندما انقشع الوحي طلب الرسول من زيد أن يكتب ما نزل عليه (P).

 $\Lambda$  ـ عندما نزلت سورة « المائدة » كان عليه السلام راكبا ناقته ، وللتو لم يعد بمقدور الناقة أن تتحمله وكاد عضدها أن ينكسر ، فنزل عليه الصلاة والسلام عنها (0,1).

فهذه هي صور الوحي وأعراضه (١١). وقبل أن نقابل بينها وبين أعراض الأمراض العصبية التي اتهم الرسول بأنه كان مصابا بها أحبُّ أن أنفي إمكانية أن تكون هذه الأخبار قد لققها الصحابة أو أحد من التابعين ، إذ إن من الصعب أن يلفق أحد من هؤلاء أو أولئك أخبارا مثل هذه ينتظمها سلك واحد ، وهو أن الوحي كان يصاحبه ثقل وأن الرسول كان يعاني أثناء نزول الوحي عليه أيّما معاناة : فمن صلصلة الجرس المجلجلة إلي دوي النحل حول وجهه إلي غطيطه صلي الله عليه و سلم ، إلي ظهر الناقة الذي كاد أن ينتقض ، إلي فخذ زيد بن ثابت التي شعر كأنها سنرض فهذه الأعراض تشير في اتجاه واحد هو أن الوحي كان شيئا ثقيلا لا علي الرسول وحده بل علي من تسوقه الصدفة إلي أن يكون جزء من جسمه تحته عليه الصلاة

<sup>(</sup>١) انظر تفسير ابن كثير للآيات الأولي من سورة « المؤمنون» .

البخاري / ١ / ١٦٧ ، و ٢ / ١٤٤ ، و /٣ / ٤٠ ، والموطأ / ١ / ٢٠٧.

<sup>()</sup> صحيح مسلم / ٢ / ٤٨ ، ٣٣٠ مع الهامش.

انظر البخاري / ١ / ٢٦٧.

<sup>(</sup>۱) انظر مادة "Wahy" في

<sup>&</sup>quot;Shorter Encyclopedia Of Islam ".

١٤٣/٢، و ٢/١٤٣.

<sup>(</sup>۱) انظر ابن كثير في تمهيده لتفسير سورة « المائدة» .

<sup>&</sup>quot;يمكن للقارئ أن يجد هذه العوارض في كل من"Dictionary of Islam" و "Muhammad" لهيوز (مادة "Muhammad") و "Wahy"). وقد اهتم بهذه النقطة كل من المرحومين الدكتور محمد عبد الله دراز (النبأ العظيم / ٦٣ ـ ٦٤) والمفكر الجزائري مالك بن نبي (الظاهرة القرآنية / ١٣٦ ـ ١٢٦) ، ولكنهما لم يتوسعا فيها هذا التوسع ، إذ لم يزد ما كتبه كل منهما عن أسطر معدودات . ومع ذلك فلهما فضل السبق، رحمهما الله رحمة واسعة وجزاهما خير الجزاء.

والسلام (١٢) . على أن هذا ليس هو السبب الوحيد الذي يجعلني أصدّق هذه الروايات ، بل هناك سبب آخر جدّ مهم هو أن هذه الأعراض تخلو تماما من كل ما يمكن أن تُشْتَمَّ منه رائحة المدح والتمجيد ، وإلا فأي مدح في أنه كان يغط كغطيط النائم أو كغطيط البعير ، أو أن وجهه كان يحتقن ، أو أن جسمه كان يثقل ثقلا شديدا إلى درجة الخطورة على ناقته وعلى فخذ جليسه ؟ لو أن المراد هو المدح لقيل مثلا إنّ الصحابة كانوا يرون الملائكة وهي تنزل عليه في بهائها السماوي ، وإنه كان يتلقى الوحى في يسر كما لو كان يتنفس مثلا ، وإن وجهه كان يشرق حينئذ بنور وهاج . كذلك لا يمكن أن يكون الرسول قد افتعل هذه العوارض ، إذ كيف يستطيع التحكم في إفراز العرق الغزير في اليوم الشديد البرد؟ بل كيف توصل إلى جعل وجَّهه يحتقن؟ إن هذا العارض الأخير يحتاج منه أن يوقف تنفسه تماما ، وهو ما يتعارض مع غطيطه الشديد ، وعندئذ ستنتفخ أوداجه فيكشف أصحابه هذه اللعبة ، إذ إنهم لم يكونوا سدّجا بل كانوا كفاءات عقلية ونفسية باهرة . ثم إنه لم يكن ليستطيع أن يجعل فخذ زيد بن ثابت تكاد أن تُرض من ثقل فخذه عليه السلام إلا إذا اعتمد بيده على الأرض بكل قواه وهذا لوحدث للوحظ على الفور وانكشفت الحيلة ، ولكان رد فعل المرض زيد المباشر هو دفع النبي بعيدا وتخليص فخذه من تحته . وقريب من ذلك يقال عن نخيخ الناقة من ثقل جسده عليه السلام حين نزول الوحى عليه وهو فوقها. كذلك فإن دوى النحل الذي كان يُسْمَع حول وجهه الطاهر عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يكون شيئا كان يُحْدِثه رسول الله بفمه وهو مُعْلِقُه وإلا لتنبه الحاضرون إليه، إذ كانت العرب تعرف زمزمة فارس ، وهي شيء قريب من هذا(١٣) . ثم أَن شُهيقه وزفيره كانا سيتسببان في تقطيع هذا الصوت ، وهو ما لم يحدث ، إذ لم يُشر أحدُ إلى ذلك . وبعد ، فإن هذا الثقل وهذه الأصوات تدل على أن ثمة شيئا لم يكن في جسد الرسول ثم كان ، أي أنه كان هناك وجود آخر غير مرئي بالإضافة إلى الرسول نفسه ، فاحفظ ذلك وفضلا عن هذا فإننا نتساءل بما غرضه من افتعال كل ذلك ؟ إن باب التصنع والتمثيل واسع ، فما الذي يضطره إذن إلى الدخول في هذه المضايق ؟ بل كيف نوفق بين افتراض افتعاله هذه الأعراض وبين تأليف الوحى الفوري ، أي الوحي الذي كان ينزل فور توجيه أحد الصحابة سؤالا له عليه السلام ؟ كيف يا ترى الوحي الذي كان ينزل فور يقوم في نفس الوقت بالزمزمة بفمه مثلا وبالتفكير في جواب مثل هذا السؤال وصياغته هذه الصياغة الأدبية الرائعة التي عليها القرآن ؟ إنني أعرف أن أحدا من غير المسلمين لم يشك في هذه الروايات (٤١٠) ، ولكنني أردت بما سبق أن أرسى

<sup>(</sup>۱) ويجري في هذا الاتجاه أيضا قول الرسول لواحد من صحابته أبدي ملاحظة علي كثرة انتشار الشعرات البيض في رأسه: شَيَّبَتني « هُود » وأخواتها.

<sup>(</sup>۱) الشوكاني / مجلد ٤ / ج ٧ / ص ١٧٦ ـ ١٧٧.

<sup>(</sup>۱۰) بل بالعكس نري كاتب مادة " Muhammad " في

<sup>«</sup>دائرة المعارف الإسلامية المختصرة » يستبعد تماما أن تكون هذه الروايات قد لفقها المسلمون ، ويذكر أن هذه الأعراض العجيبة قد كانت لمن شاهدها من المسلمين دليلا قويا علي أن الوحي مصدره السماء (ص / ٢٩٣ علي الشمال).

أساسًا صُلْبًا أقيم عليه فكرتي حتى تجيء متينة متماسكة تثبت لعواصف التشكيك والمماحكات الجدلية.

وبهذا نصل إلى ادعاءات من اتهموه بأنه كان مصابا ببعض الأمراض العصبية . ونبدأ بالصرع . والواقع أنه عليه السلام لم يُتَّهَمْ من أحد من معاصريه العرب بهذا المرض ومع ذلك فإن هذا الاتهام قديم ، ومن أوائل من اتهمه به الكاتب البيز نطى ثيوفانيس (١٥)، ثم شاع هذا الادعاء بين الأوروبيين حتى العصر الحديث (٦١). وفي الواقع يستطيع أي إنسان يعرف سيرة النبي عليه السلام وشخصيته أن يجزم صادقًا بأنه لا يمكن أن يكون مصابًا بالصرع، إذ لو كانت عوارض الوحى هي أعراض الصرع لكان رد الفعل التلقائي عند أصحابه أن يسار عوا فينقذوه ويمنعوه من أن يؤذي نفسه أثناء النوبة ، ولكن الذي كان يحدث هو أنهم كانوا يَدَعُونه لا يقربونه حتى ينجلى عنه الوحى فيفيق حينئذ من نفسه دون أن يكون هناك علامة فزع على وجهه أو زوغان بصر أو معاناة ، أو أيّ شيء مما يشاهَدُ على المصروع ساعة إفاقته من غاشيته إن الغريب ، لو كان الرسول عليه السلام مصابا بالصرع ، أن الوحى كان يفاجئه و هو قائم أو جالس أو متوكئ على عسيب أو راكب على ناقته فلا يسقط على الأرض شأن المصروعين . ثم ما الذي كان يدفعه إلى الصعود إلى غار حراء وقضاء الليالي ذوات العدد وحده هناك وهو يعرف أنه معرض لنوبات الصرع في أي وقت ويمكن أن يسقط من حالق فتُدَقّ عنقه ؟ بل ما الذي جعل خديجة الزوجة المُحبة المتفانية تتركه يذهب إلى هناك معرِّضا نفسه لهذا الخطر القاتل ؟ إن ألفريد جيوم ينفي بقوة هذا الاتهام على أساس ما كان يتمتع به الرسول من رجاحة العقل والأتزان العقلى والنفسي واتساع أفقه السياسي وصلابته في دعوته ومن الطريف أنه ، في الوقت الذي يؤكد هذا المستشرق فيه أن در اسة الظواهر النفسية للتجربة الدينية تنسف هذا الاتهام نسفا(١٧) ، نجد أن كاتب مادة " Muhammad " في «دائرة المعارف الإسلامية المختصرة » يؤكد أن الأطباء النفسيين المحدّثين يعترفون بصحة تشخيص الأعراض المصاحبة للوحى على أنها أعراض الصرع، وإن سارع إلى القول عقيب ذلك بـ ﴿ أننا يجب أن ندعهم يقررون بأنفسهم طبيعة حالته بدقة >>(١٨) ، متظاهرًا بذلك بالموضوعية وعدم دس أنفه فيما لا يحسنه ، مع أنه لو كان صادقًا في ادعاء الموضوعية لما زعم أن الأطباء النفسيين المحدثين قد أكدواً صحة التشخيص المشار إليه ، أو لذكر لنا بصراحة أسماء هؤلاء الأطباء ، و على أي أساس أكدوا ذلك ، و هل عُرضَت عليهم أعراض الوحي عرضا أمينا . أما قوله إننا ينبغي أن ندع هؤلاء الأطباء يقررون بأنفسهم طبيعة حالته عليه السلام بدقة فليس له من معنى عندي إلا أنهم لم يقولوا شيئا ، لأنهم لا يمكن أن يكونوا قد قرروا

<sup>(··)</sup> انظر مادة " Muhammad " في « دائرة المعارف الإسلامية المختصرة» . وانظر أيضا بعض إشارات إلى ذلك عند جيوم (ص / ٥٢ ) .

<sup>(</sup>١) انظر منزيس / ٢٢٧ ، وكذلك جب / ٢٣ ود ً . هيكل / ٢٧.

<sup>(</sup>۱۷) جيوم / ۲۵.

<sup>(</sup>۱۸) ص / ۳۹۳ على اليمين.

صحة ذلك التشخيص ، في الوقت الذي يقول فيه هو إن علينا أن ندعهم يفعلون ذلك . علي أن المسألة ليست بهذه الصعوبة المزعومة فإن المعاجم الطبية ودوائر المعارف مبذولة لمن يستطيع أن يقرأ ويفهم.

جاء في «New Medical Dictionary » لمحرريه F. M. Margerison و D. Banker في مادة: (Epilepsy) "الصرع مرض يصيب الجهاز العصبي ، ويميزه فقدان الوعي وكذلك التقلصات في كثير من الأحيان ... وهو يبدأ عادة في الطفولة ... والمصابون به هم أشخاص انفعاليون غير متزنين ، ومهيأون للتقوقع بعيدا عن الدنيا والعيش في الأوهام . وعادة ما تنشأ نوبة الصرع عن الضغط الانفعالي أو التهيج اللاإرادي.

أما عن أعراض الصرع ففي الحالات العنيفة ... تحدث النوبة فجأة ويسقط المصروع كاللوح ، وغالبا ما يؤذي نفسه أثناء ذلك إيذاءً شديدا ، وتنبسط العضلات وتنقبض بشدة . أما الوجه فيكون أو لا شاحبا ثم ينقلب إلى الازرقاق مع انسداد مجري التنفس . وبعد بضع ثوان تأخذ العضلات في الارتعاش والتشنج ، وتدور حدقتا العين، وينقبض الفك ويرتخى ، وقد يعض المصروع لسانه بقوة . كذلك ربما تبول أو تبرّز على نفسه و تدريجيا يروح المريض في غيبوبة فترتخى العضلات حينئذ وينام لعدة ساعات قبل أن يستيقظ في نهاية النوبة وعقله يعاني بعض التشويش . وفي بعض الحالات لا تنتهى النوبة بعد بضع دقائق بل تستمر مع از دياد النبض وارتفاع درجة الحرارة ... وقد يحدث أن يفيق المريض ظاهر ا فيمارس أموره دون أن يكون وإعيا فِعْلاً بما يفعل . ومن غير المستبعد أن يرتكب مثل هذا الشخص جريمة قتل في هذه الحالة ... أما في نوبات الصرع الخفيفة فقد يغيب الوعى لبضع ثوان دون أن تصاحبه أية تقلصات . وقد يُعْرَف عن مثل هذا المريض أنه عرضة لشحوب الوجه المفاجئ وفقدان خيط الحديث . وقد يظهر عليه أنه رجع إلى حالته الطبيعية بعد بضع ثوان ، ومع ذلك فقد يرتكب هذا الشخص عملا إجراميا في هذه الثواني القليلة ، ولكنه رغم ذلك لا يُعَدّ مسؤولا عنه وهناك الصرع الچاكسوني ... وقد تأتي نوبته على هيئة تنميل في أصابع إحدي اليدين أو إحدي القدمين ثم ينتشر التنميل في سائر العضو . وغالبا ما يحتفظ المصاب بهذا الصرع بوعيه طوال مدة النوبة.

وبالنسبة للعلاج ، فإن الأطفال المصابين بالصرع ينبغي أن يُعْنَي بتربيتهم مع أهمية تجنيبهم عوامل القلق والخوف بأقصي ما يستطاع ... ومن الضروري أن يبتعدوا عن الأشغال التي قد يؤدي فقدان وعيهم أثناءها إلي أن يؤذوا أنفسهم أو الآخرين . ويجب أن تُخلع الأسنان الصناعية عند النوم . وأثناء النوبة لابد أن يُمنع المصروع من إيذاء نفسه بأن يُدَس شيء بين أسنانه حتى لا يعض لسانه ...> (٩١).

وه انظر أيضا « دائرة المعارف البريطانية » / مادتي" Epilepsy " " Epi- leptic Fit ".

ولا أظن إلا أن القارئ سوف يكتشف الآن بنفسه دون أية مشقة زيف الربط بين عوارض الوحي المحمدي وبين أعراض الصرع ونوباته ، فلا الرسول كان شخصا انفعاليا غير متزن ، ولا هو كان يتقوقع في داخل أو هامه بعيدا عن الدنيا والناس من حوله ، بل كان يشارك بكل طاقته وانتباهه واهتمامه في نشاطات الحياة راعيا ، وتاجرا ، وزوجا ، ومحاربا ، وداعيا إلى ربه ، وحاكما ، وقائدا عسكريا ... إلخ . كذلك فإنه عليه السلام لم يكن ، حين ينتابه الوحي ، يسقط كاللوح ، و لا حدث قط أن آذي نفسه أثناء ذلك ، كأن يعض لسانه مثلا . كذلك لم يكن فكُّه ولا عضلاته تنقبض وترتخى على نحو تشنجي (ولا داعي طبعا للحديث عن التبول والتبرز) . ثم إنه لم يُعان قط من تشوش عقله ، ولم يرتكب مرة عملا خطير الا أثناء الوحى ولا بعد انقشاعه . وأيضا لم يحدث البتة أن فَقَدَ خَيْط الحديث وهو يتكلم مع أحد من أصحابه عند نزول الوحى عليه ، أو شعر بتنميل في أصابع يديه أو قدميه قط ، أو ارتفعت درجة حرارته حينذاك أو تسارع نبضه ، بل على العكس كان عليه السلام يحس ببرد في ثناياه (٠<sup>٢٠)</sup> . أما وجهه الكريم فقد كان يحتقن حمرة ( وقد يربدّ) ، ولكنـه لـم يـزرقّ أبدا ، ولا انسد مجري تنفسه . وطبعا لم يحدث قط أن صرخ عليه الصلاة والسلام عند مجيء الوحى وهذا من الناحية السلبية ، أما من الناحية الإيجابية فإن أعراض الوحى التي سبقت الإشارة إليها ، كصلصلة الجرس ودوي النحل حول وجهه الشريف وثقل جسمه الشديد فجأة، لا تجد في الصرع ونوباته أي تفسير . وإذا كان الرسول ، حين مجيء الوحي ، يروح فِي سبّات فإن هذا شيء ، وَفقدان الوعي شيءَ آخر . ذلك أننا لا نقول عن المُغْفِى (١٦) إنه في غيبوبة أو فاقدٌ وعيه ، بل نقول ببساطة إنه راح في سبات مثلا . وفضلا عن ذلك كان الرسول ، عندما يفيق من الوحي ، يسأل عن صاحب المشكلة التي استدعت نزول الوحي ويجيبه في التو بما نزل عليه بلغة أدبية هي أرقى ما شهد الأدب العربي . وليس هذا أبدا شأن المصروعين. بل إنه في المرة التي نزل فيها الوحي بتبرئة أم المؤمنين عائشة ، رضى الله عنها ، نجده قد أفاق و هو يضحك من البشر (٢٦) ، و لا يمكن أن تكون هذه حالة المفيق من الصرع.

ومن الأمراض العصبية التي اتُهم بها الرسول محمد عليه السلام الهستريا (الهَرَع) ، وهو مرض عقلي يصيب المعتلي الأعصاب والمضطربي التكوين وسببه ، كما يقول المتخصصون ، هو كبت الشخص لرغباته الجنسية في اللاشعور حيث لا تهدأ هذه الرغبات بل تتمرد حتى تجد لها متنفسا عن طريق آخر ولهذا المرض أعراض

٠٠٠ «الإتقان >> للسيوطي / ١ / ٦٠.

<sup>(</sup>۱) استخدمت هذا كلمتي «سُبات» و «إغفاء » تبعا لما قال بعض الصحابة عن هذا العارض عند النبي عليه السلام، وإن كان المرحوم د. دراز قد بين أنه شيء مغاير للنوم تماما، فإنه كان يعتريه صلي الله عليه وسلم واقفا وقاعدا وسائرا، وكان يعروه فجأة، ويزول عنه فجأة، وكانت تصاحبه الأصوات التي سبقت الإشارة إليها. وهي ملاحظة سديدة منه رحمه الله انظر («النبأ العظيم»/٢٤).

عضوية وأخري عقلية: فالأولي مثل تشنج العضلات وشلل الأطراف، والعمي، والصمم، والقيء، والرجفة، وضياع الصوت أو الكلام، وعجز اليد عن الإحساس بالأشياء التي تلامسها أما الأعراض العقلية فتتبدّي في حدوث فجوات في الذاكرة، والمشي أثناء النوم. وربما هجم المصاب أثناء تجواله على الآخرين، فإذا أفاق من النوبة لم يتذكر شيئا من ذلك ومن هذه الأعراض أيضا الغيبوبة، وتوهم رؤية أشياء أو سماع أصوات ليس لها وجود، وكذلك ازدواج الشخصية. وربما أدت الهستريا إلى الجنون إذا كانت حادة. وقد يحدث خلط بين الهستريا (الهَرَع) والصرع (٣٠). ولعل هذا هو السبب في أن منزيس اتهم الرسول بالمرضين كليهما (٤٠). ونظرة إلى طبيعة هذا المرض وأعراضه تغنينا عن الرد عليه.

أما بوكيه ، وهو رجل دين بريطاني كثيرا ما يحرف الروايات ولا يعزوها إلي مصادرها ولا حتي إلي المراجع الإنجليزية التي ينقل عنها ، فهو يفسر الوحي بأنه نوع من النوبات العصبية (هكذا من غير تحديد) . وقد بحثت في

"New Medical Dictionary"

تحت عنوان " Nervous Disorder " (الاضطراب العصبي) ، وهاك ما ورد فيه:

«الاضطراب العصبي معناه الحالة التي يشكو فيها المريض من أعراض لا توجد أعراض عضوية تفسرها ، ولكن تنشأ من حالة العقل المضطربة. ويصاحبها في الغالب ضعف في الصحة ، لكن ليس إلي الحد الذي يتسبب عنه ألم أو شلل أو عجز يسعي المريض للحصول علي نصيحة طبية بشأنه . وتُسْتَعْمَل المصطلحات الثلاثة الآتية: "Neurasthenia و Psychoneurosis" بمعني واحد علي رغم أن الـ Neurasthenia (الإنهاك العصبي) ، وتعني ضعف الأعصاب وإنهاكها ، تقتصر في أغلب الأحيان علي الدلالة علي الإرهاق الذهني والعضوي وإنهاكها ، تقتصر في أغلب الأحيان علي الدلالة علي الإرهاق الذهني والعضوي الشديد القسوة ، مع الاكتئاب واللامبالاة والصداع والآلام غير الواضحة التي تجيء في أعقاب أنواع العدوي الحادة مثل الأنفلونزا . ويشبه الوهن العصبي Nervous)

الإنهاك العصبي ، وإن لم يكن بهذه القسوة .ويكون المريض «مرهقا» ضعيف الصحة من سوء الغذاء ، وقد يصاحب ذلك قلق غالبا ، وتنشأ حلقة مفرغة يؤثر خلالها الجسم والعقل كلاهما في الآخر . وتكون العضلات في حالة سيئة ، ولا تستجيب الدورة الدموية كما ينبغي للتغيرات التي تطرأ علي الجسم أو علي درجة الحرارة ، كما يتعرض الجهاز الهضمي بسهولة للاضطراب . والذي يحدث هو أن

<sup>(</sup>٣) انظر مادة " Hysteria " في كل من « دائرة المعارف البريطانية » و "New Medical Dictionary".

<sup>(</sup>۲) مُنزیس / ۲۲۷.

المريض يركّز علي الأعراض العضوية فيزيد من قلقه وكل المطلوب عادة هو تغيير الجوّ مع العناية بالصحة العامة عن طريق الأدوية المقوية والتغذية الجيدة.

وكرد فعل للاضطراب الانفعالي الشديد يمكن أن تحدث الأعراض العضوية التالية: فقد يتوقف القلب من لحظة إلي أخري أو تتزايد دقاته، ويجف الريق، ويحدث تشنج في الحلق وعضلات القناة الهضمية لدرجة القيء في بعض الأحيان. وكثيرا ما يكون هناك ألم في الرأس وصعوبة في التنفس وإحساس بالاختناق. وقد يسيل العرق ويحدث تنميل ورعشة في الأطراف، ويعقب الحالة الانفعالية إحساس بالإرهاق وإلاكتئاب.

وفي هذا المرض يعاني المريض من بعض الانفعال الذي لا يكون واعيًا به لأنه مدفون في عقله الباطن ، وكل ما يحس به هو أعراضه العضوية . وهو يتصور أنه مريض لدرجة خطيرة أو أنه علي شفا الجنون ، ومع تزايد قلقه هذا تزداد الأعراض العضوية وضوحًا.»

وفي مادة "Neurasthenia" يذكر نفس المعجم أن هذا المرض يأتي في أعقاب التوتر العضوي الشديد والضعف الناشئ عن النزيف الدموي أو تسمم المخ بسبب سُميّات الحُمَّي أو التسمم البطيء من جراء تعفن الدم المزمن . ووجهة النظر الحديثة هي أن التوتر الذهني أيضا وراء هذا المرض ... إلخ . ويري القارئ كيف أن هذه الأسباب لا تتوفر منها في حالة الرسول عليه السلام ولا سبب واحد ، علاوة علي أن النور استنيا لا تستمر ، كما يفهم من هذا الكلام ، ثلاثا وعشرين سنة هي مدة الوحي.

وتحت نفس العنوان أيضا " Neurasthenia " تذكر «دائرة المعارف البريطانية » ثمانية أعراض لهذا المرض هي : الشعور العام بالتعب الذي تصحبه حالة مختلطة من الإثارة والاكتئاب والصداع الذي قد يصاحبه الدوخان والصمم وغيام الوعي المؤقت ، وكذلك النوم القلق الذي لا يجلب نشاطا بل تعكره الأحلام ، وأيضا ضعف الذاكرة وبخاصة تجاه الأحداث القريبة ، وغيام الرؤية ، وصنوف الضوضاء أو طنين الأذن ، والاضطرابات المتنوعة التي تصيب الإحساس ، مثل انعدام الشعور بالألم (وهذه الاضطرابات تؤثر في ظهر اليدين علي وجه خاص ، وفي الصدر عند النساء) ، بالإضافة إلى اضطرابات مختلفة سمبتاوية الأصل ، وبخاصة البرودة في مواضع بعينها وبالذات في الأطراف ، والارتفاع المرضي في درجة الحرارة ، وتورد الخدود ، والعرق ، إلى جانب مظاهر مختلفة للاكتئاب المصحوب باضطرابات في وظائف الأعضاء.

وتنقسم النوراستنيا ، حسبما جاء في هذه المادة ، إلي أربعة أنواع : المخية والمَعِديّة والشوكية والجنسية . وهناك احتمال قوي أن ينشأ عن النوع الأول منها عدد من المخاوف المرضية ( فوبيا ) ، كالرعب من الزحام أو من الوحدة أو من الأماكن المغلقة أو من الاختلاط بالناس أو من الأشياء التي تسقط أو من السفر بالسكة الحديدية . كما أن ثمة احتمالات أن يظل المريض أسير سلسلة من الأفكار المترابطة

يجترها باستمرار ولا يستطيع الخلاص منها ، وبخاصة بالليل إذ يشتد إلحاحها عليه . وأحيانا ما تتسلط عليه الرغبة في العدِّ ومثل هؤلاء المرضي يعانون من الانفعالية المسرفة والمسارعة إلي الابتهاج والحزن الشديدين . وقد يكونون ساخرين متشككين أو متشائمين أو يعكفون علي استبطان ذاتهم، ويتمركزون حول نفوسهم، ولا يستطيعون الكلام إلا عن أنفسهم أو عن أمور تهمهم هم فقط ومع ذلك ففي كثير من الحالات تكون قدرتهم الذهنية عظيمة، إلي جانب غياب الأفكار المختلة التي تلاحظ عند السوداويين.

وإذا قابلنا بين هذا الوصف الطبي وبين عوارض الوحي فسنلاحظ أن ثمة اتفاقا محدودا في بعض مظاهر عَرَض واحد من هذه الأعراض الكثيرة ، وهي العرق وتورد الخد (وفي بعض الروايات أن وجهه كان يتربّد) ، والإحساس بالبرودة في بعض أعضاء الجسم ، وإن ذكرت« دائرة المعارف البريطانية »أن ذلك يغلب أن يكون في الأطراف ، بينما كان الرسول يحس ببرد في ثناياه أحيانا (٢٥) . وأما طنين الأذن فهو غير الصلصلة التي لم يكن عليه السلام يحس بها دائما بل في نوبات الوحى الشديدة الوطأة فقط بيد أن هذا ، كما قلت من قبل، لا يعدو أن يكون اتفاقا محدودا في بعض مظاهر واحدٍ فقط من هذه الأعراض الكثيرة ، وهو لا يعنى شيئا بالمرة . وينبغي ألا ننسى ذلك الصوت الذي يشبه دويّ النحل والذي كان بعض الصحابة يسمعونه حول وجهه الكريم ، فهو ليس شعورًا ذاتيا يتوهمه الرسول بل هو صوت موضوعي تحسه آذان الآخرين ويميزونه بكل وضوح. وقد تقدم أن من غير الممكن أن يكون الرسول هو الذي كان يُحْدِث ذلك الصوت . وأزيد هنا أنه ليس هناك معنى لمثل هذا الافتراض ، إذ ما الذي كان يقصده الرسول عليه السلام بذلك ؟ ثم ما القول في الظاهرة الأخري التي أحسها زيد بن ثابت حين ثقلت فخذ الرسول على فخذه حتى شعر أنها ستنكسر والتى أوشكت الناقة أن تبرك تحت وطأتها لولا أن ترجّل الرسول عليه السلام عنها ؟ ثم ذلك العارض الذي كان يعروه ( وسُميّ مرة سُبَاتا ومرة إغفاء ومرة سَكِينة) والذي كان الرسول يشاهد فيه إنساناً يبلغه كلاما بليغا يتضمن أفكارا واضحة محدّدة ، ردا على سؤال وجه إليه من فوره أو مشكلة نجمت فاستدعت نزول ما نسميه نحن المسلمين وحيا ، هذا العارض أين مكانه هنا ؟ إن من الممكن طبعا أن يدَّعي الكافر برسالة محمد عليه الصلاة والسلام أنه كان يزوّر الوحى مسبقا ، فإذا فاجأته هذه الحالة أبرز ما كان قد أعده من قبل من كلام . وقد قيل هذا بالفعل كما سبق بيانه ، ولكن فات زاعِمَ هذا الزعم أن معظم الوحي كأن ينزل ردا على سؤال مباغت أو حلا لمشكلة نجمت فجأة من غير أن يكون ثمة وقت لتفكير أو تجهيز كلام.

فهذا عن عوارض الوحي ، ولكن ماذا عن الأعراض الأخري لهذه الاضطربات العصبية ؟ ماذا عن الاضطراب العقلي ، والقلق ، وضعف الصحة ، وسوء حالة العضلات ، والانحراف الذي يصيب الجهاز الهضمي ، والصداع ، والاكتئاب ، والارتفاع المرضي في درجة الحرارة ، والدوخان ، والصمم ، والنوم القلق الذي

<sup>(</sup>٥٠) ﴿ الْإِتقَانَ ﴾ للسيوطي / ١ / ٦٠.

تعكر صفوه الأحلام المفزعة (٥٤٥) ، والاضطراب الذي يصيب وظائف الأعضاء ، وانعدام الشعور بالألم ، وتعرض القلب أحيانا للتوقف ، والإحساس بالاختناق ، وضعف الذاكرة وبخاصة بالنسبة للأحداث القريبة ، وغيام الرؤية ، وجفاف الريق والتنميل ، ورعشة الأطراف ؟ إن تلك هي أعراض الاضطراب في الجهاز العصبي ، ومنه النور استنيا . ومن الواضح أنه لا شيء منها ينطبق على حاّلة الرسول عليه الصلاة والسلام ، فقد كان متزناً تمام الاتزان من الوجهة النفسية ، وكانت صحته طوال حياته جيدة تمامًا . ولم أقرأ فيما أذكر أنه شكا مرضا قبل مرضه الأخير الذي تُوفِّي فيه على رغم ما خاصه من الحروب وتعرض له من ألوان الإيذاء . كذلك كانت ذاكرته مضرب المثل في القوة ، وبصره حديدا . وكان عليه السلام ينام عادة مبكرا ، ويستيقظ في جوف الليل يصلي لربه ويتأمل في الملكوت ، ويغمره الاطمئنان الروحى ، هذا الاطمئنان الذي لأزمه طول حياته ونضح على لسانه عند صعود روحه إلي ربه ، إذ قال وهو يشير إلي السماء في ثقة وسكينة: « بل الرفيق الأعلي! ». كذلك لم نسمع أنه قاء يوماً . أما بالنسبة للمخاوف المرضية (Phobias) فدونك حياة الرسول ، وهي مفصلة تفصيلا لم تُفَصَّله أية حياة أخري (إذ قد دخلت كتب السيرة والحديث وراءه حتى في غرفة النوم أحيانا) ، وأتحداك أن تضع إصبعك على أية فوبيا في شخصيته ، أو أن تعثر على أية فكرة كانت تتسلط عليه باستمرار فلا يستطيع أن يعيش حياته على نحو طبيعي أو يتعامل مع الآخرين تعاملا صحيا ، أو أن تلحظ عليه أي خروج عن حد الاعتدال في أي من عواطفه أو انفعالاته . ثم إنه لم يكن ساخرا متشككا في الطبيعة البشرية ولا كان متمركزا حول نفسه واهتماماته الشخصية ، بل كان عقله ونفسه وعواطفه رحبة عميقة وسعت الكون كله والبشرية كلها لا أتباعه فقط وأخيرا لو كان مريضا بهذا المرض العصبي أو ذاك لكان رد فعله الطبيعي هو البحث عن علاج عند أحد الكهان أو السحرة أو الحكماء (الأطباء) الذين كانت تعج بهم الجزيرة العربية ، بدل أن يظل يعانى هذه المتاعب طول حياته . ولقد رأينا قَبْلُ مِنْ صَدْقِه ما يجعلنا نستبعد تماما أنه كان يدعى رؤية جبريل كذبا ، هذه الرؤية التي لا يمكن أن يفسر ها لنا أي من هذه الأعراض . فها أنت ذا تري أننا لا بد أن ننبذ أيضا اتهامه عليه السلام بأنه كان معتل الأعصاب ، إذ إن اعتلال الأعصاب لا يُورث يقينا كاليقين الذي كان عليه الرسول طوال ثلاث وعشرين سنة هي مدة الوحي والذي لم ينل منه أي إيذاء أو مؤامرات أو حروب أو مجادلات مع أصحاب العقائد المختلفة ، وفيهم الأحبار والقساوسة الذين قتلوا الكتب المقدسة بحثا ودرسا ، هذا اليقين الذي ضَوُّلَ معه مقام كسري وهرقل والمقوقس والنجاشي وزعماء العرب في اليمن وفي الشمال فأرسل النبي الكتب إليهم

وم حدث وأنا أكتب هذه السطور في ليلة الرابع والعشرين من سبتمبر ١٩٨٥ أن استمعت في المذياع إلي الأستاذ علي عيسي في برنامجه ( «سَجَا الليل» بإذاعة القاهرة) يذكر الحديث الذي يشكو فيه خالد بن الوليد إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم من الأرق، وكيف علمه الرسول دعاء يقوله فيذهب عنه أرقه. والشاهد هنا أن الرسول لم يكن يعاني من أرق أو اضطراب في نومه، بل كان الصحابة يلجأون إليه إذا أرقوا، فينصحهم من واقع حياته وتجربته الهانئة مع النوم.

يدعوهم إلى الإسلام، هذا اليقين الذي عَنَتْ له رؤوس العرب من قادة عسكريين كخالد وعمرو ، ومن تجار أصحاب ثروات كأبي بكر وأبي سفيان ، ومن رؤساء قبائل أو حكّام على بلادهم كعَدِيّ بن حاتم الطائي وباذان . ثم هل يمكن أن يكون معتلّ الأعصاب أو مصابا بالنور استنيا من يحتفظ بتلك الصداقات النادرة في تاريخ العلاقات الإنسانية ؟ وإذا افترضنا أنهم كانوا يخافونه وهو معهم ، ولا أدري لِمَ كان ينبغى أن يخافوه وقد كان أعزل وحيدا فاتبعوه وساروا وراءه فقوي هو بهم ، فكيف بَقُوا طول حياتهم يحبونه ويعظمونه ؟ أكان على وأبو بكر وعمر وعثمان وخالد وابن عوف وطلحة والزبير والعباس وأبو هريرة وأبو ذر وأبيّ وزيد بن حارثة وزيد بن ثابت وعائشة وزينب وصفية وريحانة (اليهوديتا الأصل) ومارية (القبطية) وحفصة وعشرات غيرهم من أصدقائه وأحبائه المقربين الذين كانوا يشاهدونه في كل حالاته ولا يخفى عليهم من أسراره خافية ، أكان هؤلاء جميعا عُمْيا لم يتبينوا أنَّه مريض ؟ أكانوا من الغفلة بحيث جازت عليهم حِيله ومزاعمه ، أستغفر الله ، وفيهم أصحاب العيون الثاقبة والألسنة الجريئة والعقول التي تقلب الأمر تقليبا قبل أن تعتنقه وتدافع عنه ؟ إن المصابين باعتلال الأعصاب لا يتنبأون فتصدق نبوءاتهم ، ولا يتصدَّونْ ق للخرافات يهدمونها هدما ، ولا يصححون الانحرافات التي وقع فيها أصحاب الأديان السابقة فيردونهم إلى جادة الصواب ويقولون لهم إن الله واحد لا اثنان ولا تلاثة ، وإنه رب العالمين لا رب هذه الأمة أو تلك ، وإنه صاحب السلطان المطلق والقدرة اللامتناهية الذي لا يمسه لغُوب ، وإن البشر جميعا سواسية أمام عدله الذي لا يحده حد ، وإن الحياة ليست عبثا لا طائل تحته بل هي ممتدة إلى ما بعد الموت حيث الحساب الدقيق والرحمة للضعف البشري والانتقام من الجبارين على أساس من المسؤولية الفردية التي تشمل نيّة الشخص وجهده وطاقته . أمن الممكن أن يكون هذا كله ، وغيره كثير ، نتَّاج أعصاب معتلة وعقل مضطرب ونفس مكتئبة ؟

ولا بيقي الآن إلا اتهامه بالهلوسة (٢٤٦). وبرغم أن كاتب مادة "Hallucination" في «دائرة المعارف البريطانية » يخبرنا بأنه لا يوجد لها تعريف دقيق تماما فإننا سنأخذ بما ورد في " New Medical Dictionary" ، الذي يقول إنها تنشأ عن اضطراب عقلي يعتقد بسببه المريض أنه يري أو يسمع أو يذوق أو يشم أو يلمس أشياء ليس لها وجود . ولو أخذنا بما تقوله «دائرة المعارف البريطانية »من أن الأسوياء قد يكونون عرضة للهلوسة فلا بد أن نعرف أن ذلك مقتصر عادة علي رؤية بعض معارفهم وهم في كرب الموت مثلا رغم البعد المكاني الذي يفصل بينهم كذلك تذكر «دائرة المعارف البريطانية » أن الأسوياء غالبا ما يتحققون في الحال أنها هلوسة ، بخلاف المختل العقل ، فإنه عندما يتكرر الهلواس يعجز عن التحقق من عدم وجوده . ويمضي كاتب المادة فيقول إن الهلواس يمكن أن يكون مثلا بصريا وسمعيا أو بصريا ولمسيا أو أكثر من ذلك في نفس الوقت ، ولكنه يعقب بقوله إن هذا وسمعيا أن بعض الواقع تحت تأثير التنويم المغناطيسي مثلا . ومما ورد في نادر إلا في حالة الشخص الواقع تحت تأثير التنويم المغناطيسي مثلا . ومما ورد في هذه المادة أيضا أن بعض الهلاويس يمكن استدعاؤها بالتحديق إلى سطح صقيل ،

<sup>(</sup>٧) لاحظ أنه قد اتُهم قبل ذلك بالصرع وانظر أيضا إرقتج / ٢٠٠، ولاحظ تخبطه في الحكم على شخصية الرسول مما يدل على عدم اقتناعه بما يقول.

وإن لم يَع الشخصُ الذي يفعل ذلك أن له دخلا فيه . كذلك فإن حالات الوجد الصوفي والتركيز الانفعالي الحاد علي موضوع مثالي قد تؤدي، فيما يبدو ، إلي أن يري الشخصُ في بعض الأحيان هذا الموضوع المثالي بوضوح (٣٤٧).

الهلوسة إذن مرض عقلى ، ولسنا في حاجة إلى أن نعيد القول بأن الرسول صلى الله عليه و سلم كان مثالا للاتزان النفسى والعقلى ، فلا اضطرابات ذهنية ولا مواجيد صوفية أو ما أشبه ولو افترضنا أنه ، برغم ذلك ، قد تعرض مرة للهلوسة فلا شك أنه كان سيتنبه في الحال لعدم صحة ما يراه أو يسمعه . ويزيد هذا تأكيدا أنه عليه السلام أول ما نزل عليه الوحى لم يسارع بالتصديق بل ظن أنه ربما كان واهمًا وخاف على نفسه خوفا شديدا ، واستمر ذالك فترة طويلة حتى تكرر ظهور جبريل له ونزول الوحى عليه ، وعند ذلك اطمأن . كذلك فليس ثمة خبر واحد في حياة الرسول يشير ولو من بعيد إلى أنه صلى الله عليه و سلم كان يستدعى الوحى استدعاء ، بل العكس هو الصحيح ، فقد رأيناه عليه السلام في أكثر من مرة يُسْأَل فيفتى باجتهاده ، ثم يفاجأ بَعْدُ بنزول الوحي بخلاف ما قال وعموما فإن الوحي لم يكن ينزل إلا إذا كان هناك سبب يستدعى نزوله، وهو ما يسمى في ﴿ علوم القرآن ﴾ بـ ﴿ أسباب النزول » ، مما يقطع بأن الرسول لم يكن يحاول التدخل في هذه العلمية ولو على غير وعي منه إن هذه الحقيقة الأخيرة كفيلة باستبعاد أن يكون الوحي بعد بدايته الأولى ، وبالذات في المرحلة المدنية ، نوعا من الهلوسة ، فإن القرآن لم يكن ينزل والرسول مركّز انتباهه تركيزا انفعاليا حادا على أي موضوع مثالي . كذلك فإن الوحى لم يتخذ يوما صورة هذا الموضوع محل التركيز ، بل كان يَنْزِل آياتٍ قرآنية تعالج المشاكل المثارة التي كانت تفاجئ الرسول نفسه في معظم الأحيان ، وتردّ على ما يُطْرَح بشأنها من استفسارات ... إلخ . ثم إن الوحي لم يتخذ صورة واحدة بل صورا مُختلفة كما سبق بيانه . أما من ناحية المضمون فإنه كان ينزل كل مرة بشيء

وبالإضافة إلي ذلك ، فإن هذه الهلوسة المزعومة لا تقدم لنا أي تفسير للظاهرة التي لاحظها من تصادف أن كان جزء من جسد الرسول فوقه ، كزيد بن ثابت ، الذي أحس بأن فخذه سلرض حينما نزل وَحْيٌ أثناء وجود فخذ الرسول فوق فخذه ، فلما انقشع الوحي زال شعوره بالثقل الباهظ الذي كان في فخذ الرسول وزال معه إحساسه بالألم العنيف ، وكالناقة التي كادت أن تُدَقّ عنقها عندما نزل الوحي عليه صلي الله عليه وسلم لولا أن ترجل من فوقها . كذلك فإن هذا الادعاء لا يفسر لنا سر ذلك عليه وسلم لولا أن ترجل من فوقها . كذلك فإن هذا الادعاء لا يفسر لنا سر ذلك الصوت الذي يشبه دوي النحل ، والذي كان الصحابة يسمعونه بوضوح حول وجهه الكريم .إن هذا الصوت لم يكن إحساسا متوهّما ، بل كان صوتا موضوعيا له وجود خارج ذات الرسول عليه السلام ، ولو لا ذلك ما التقطته آذان الصحابة . ومن ناحية أخري فإن «دائرة المعارف البريطانية » ثر جع الهلوسة إلي ذكريات قديمة منسية ، أخري فإن «دائرة المعارف البريطانية » ثر جع الهلوسة إلي ذكريات قديمة منسية ، المستحيل إرجاع ذلك إلي ذكري قديمة ، أو تفسير الوحي الذي كان ينزل ردّا علي المستحيل إرجاع ذلك إلي ذكري قديمة ، أو تفسير الوحي الذي كان ينزل ردّا علي المستحيل إرجاع ذلك إلي ذكري قديمة ، أو تفسير الوحي الذي كان ينزل ردّا علي

 $<sup>^{(</sup>n)}$ وانظر في هذا الموضوع أيضا « الموجز في التحليل النفسي » لسجموند فرويد / ترجمة سامي محمود على و عبد السلام القفاش / ١١٦.

مشاكل نشأت لتوها ولم يحدث أن و مجدت من قبل في المجتمع العربي أو المحيط الذي كان يتحرك فيه الرسول ، كما هو الحال مثلا في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ، أو مسجد الضرار ، أو صلاة الخوف ، وأشباه ذلك ، وهي كثيرة جدا ؟ بل كيف نُقسِر النبوءات التي وردت في القرآن وتحققت كلها ، من أول توعد أبي لهب وزوجته بالنار مما يدل علي أنهما سيموتان كافرين (وهو ما حدث بالفعل) ، مرورا بنبوءة انتصار الروم علي الفرس في بضع سنين عقب هزيمتهم الثقيلة علي أيدي هؤلاء الأعداء ، إلي وعد القرآن للمؤمنين ليَدْخُلُنَّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وأن الله مستخلفهم وممكن لهم دينهم وغير ذلك ؟ إن الهلوسة لا يمكن أن تفسر لنا شيئا من هذا . كذلك كيف يمكن أن تفسر لنا الهلوسة ما في القرآن من إشارات علمية يستحيل تعليلها في نطاق معارف الرسول و عصره بل وما بعد عصره بقرون (كما سيأتي بيان ذلك في الباب الثاني من هذا الكتاب) ؟ ثم إن العلماء الذين درسوا هذه الظاهرة يختلفون حول تفسيرها هي نفسها من الناحية العضوية . تري هل يمكن أن تنبي الهلوسة دينا كالإسلام قوامه تنزيه الخالق وتصويره بما يناسب جلاله وقدسيته ، ونفي عبثية الحياة وإرساء المسؤولية الفردية مع أخذ ظروف كل شخص ونصيبه من الضعف البشرى في الاعتبار ؟

وبعد ، فإن هذه الأدعاءات لا تؤدي إلي طائل ، فضلا عن سخفها وفسادها . وإن اضطراب غير المؤمنين بالرسالة المحمدية في توجيه الاتهامات إلي صاحبها ليوحي بأنهم قد أصمو ا آذانهم و عقولهم وقلوبهم عن سماع الحقيقة ، فهم يُقبلون علي الإسلام منذ البداية ليهاجموه ويفندوه . إن أصواتهم لتذكّرنا بأصداء خافتة لأصوات مشابهة كانت تتردد في مكة علي ألسنة المشركين وفي المدينة علي ألسنة اليهود ، متهمة محمدا مرة بأنه مسحور ، وأخري بأنه ساحر ، وثالثة بأنه شاعر ، ورابعة بأنه مجنون ، وخامسة بأنه كذاب ، غير مستقرة علي اتهام واحد ولا قادرة علي إثبات شيء مما يقولون . ومع هذا كله فقد انتهي أمرهم بالرجوع عن هذه الاتهامات والدخول في الدين الذي جاء به هذا الساحر الشاعر المجنون ، مكذبين بذلك أنفسهم بأنفسهم . وإني أعتقد أنه سوف يأتي اليوم الذي يحدث فيه لكفّار العصر الحديث ما حدث لرصفائهم القدامي.

## الباب الثاني القسر آن

## مقارنة بين القرآن والأديان الأخري

الذي يميز الإسلام عن غيره من الأديان هو الوحدانية المطلقة بكل معانيها وهناك سورة كاملة في القرآن ، وإن كانت قصيرة ، نزلت لتقرير هذا المعنى تقريرا حاسما جازما لا لبْسَ قيه ولا تردد ولا مواربة: ‹‹ قُل : هو اللَّهُ أَحَدٌ \$ اللهُ الصَّمَد \$ لم يَلِدْ ولم يُولَدْ ولم يكُنْ له كُفُواً أحَد ﴾ (١) وهذه الوحدانية المطلقة تخالف العقائد التي كانت موجودة أيام ظهور الإسلام ، مما يدل على أن النبي عليه السلام لم يقتبس أفكاره عن الله من أحد: فالجاهليون كانوا يرفضون تماما هذه الوحدانية ويستغربون بشدة أن يدعو محمد إلى إله واحد بدلا من آلهة متعددة «: أجَعَلَ الآلهة إلهًا واحِدًا ؟ إن هذا لْشَيْءٌ عُجَابٍ ﴾ ... \$ ما سَمِعْنا بهذا في الملة الآخرة . إن هذا إلا اختِلاق >>(٢) . ويتضّح من هذه الآية الأخيرة أن مفهوم الوحدانية كان جديدًا عليهم ، فها هم أولاء يحتجون لتعدد الآلهة بأنهم لم يسمعوا بالوحدانية . وسواء أكان المقصود بـ « الملة الآخرة » هنا عقيدة النصاري في الآلهة أم عقائد الجاهليين الوثنيين فإنه يتبين من هذا النص أن « الشرك بالله » كان هو العقيدة المقررة التي درجوا عليها منذ زمن طويل: ﴿ قَالُوا : إِنَّا وَجَدْنَا آباءَنا على أُمَّةٍ وإنَّا على آثارُهم مُهتَدون » ، حتى إن الوحدانية ، على بساطتها ومنطقيتها ، قد صدمتهم صدمة عنيفة واستفزتهم إلى محاربة الرسول عليه السلام ودعوته بكل طاقاتهم ، ولم يكفُّوا عن هذه المحاربة الا عندما عجزوا تماما عن المضيّ فيها ، وهو ما استغرق نحو عشرين سنة منذ بداية الدعوة حتى فتح مكة.

وقد يدلك علي مبلغ العناء الرهيب الذي قاساه الرسول في دعوة قومه إلي الله الواحد كثرة الآيات التي تناقشهم في مفاهيمهم الشرّكية ، ففي سورة « النجم » مثلا ، وهي من السُّور المبكرة ، نجده سبحانه وتعالي يعيب عليهم سخف منطقهم الذي يسول لهم أن ينسبوا إليه ثلاثة من أصنامهم هي اللات والعزي ومناة علي أنها بناته . يقول جل شأنه : « أقر أيثم اللات والعُزّي \$ ومناة الثالثة الأخري ؟ \$ ألكم الدَّكر وله الأنتي \$ تلك إذن قسْمة ضيزي \$ إنْ هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إنْ يتبعون إلا الظن وما تهوي الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهُدَي \$ أم للإنسان ما تَمتَى ؟ \$ فلله الآخرة والأولى \$ وكمْ مِنْ ملك في السماوات لا

(١) سورة الإخلاص.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> ص/ هـ ک

تُغْنِي شفاعَتُهم شيئا إلا من بَعْد أن يَأْذَنَ اللهُ لمن يشاءُ ويَرْضنَي \$ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليُسمَون الملائكة تسمية الأنثى >> (٣).

ولم يكونوا يَدَعُون أية شبهة دون أن يعضوا عليها بالنواجذ في جدالهم العقيم الذي لم يكن ينفع معه منطق مستقيم انظر إليهم وقد جاء ذكر عيسى بن مريم عليه السلام أمامهم فإذا هم يصيحون: ﴿ أَالهتنا خُير أُم هو؟ › ﴿ أَ ويرد القرآن على هذا المنطق السخيف مبيئًا بواعثهم في هذا الصياح: ﴿ ما ضَرَبوه لك إلا جَدَلاً، بل هم قوم خَصِمون >> (٥) . ومثل هذا المنطق الملتوي لا تفلح معه عادةً أية حجة . وعبثا يبين لهم الرسول بناء على أمر الله أنه « إنْ كان للرحمن وَلَدٌ فأنا أوَّلُ العابدين > (٦) ، أما عيسي فما « هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مَثَلاً لبني إسرائيلً >> (٧) . ولكن كل هذا لم يكن بالنسبة إلى عامة جمهورهم إلا صيحات في واد ، فها هو ذا القرآن في مُوضع آخر من السورة ذاتها يعود إلى مناقشة هذا المنطق التافه مرة أخري: « وجعلوا له من عِبَادِه جُزْءًا . إن الإنسان لكَفُور مُبِين \$ أم اتَّخَذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين ؟ \$ وإذا بُشِّر أحدُهم بما ضَرَبَ للرحمن مثلاً ظل وجهه مُسْوَدًا وهو كظيم \$ أُو مَنْ يُنَشَّأُ في الحِلْيَة وهو في الخصام غير مُبين ؟ \$ وجعلوا الملائكة الذين هم عِبَادُ الرحمن إناتًا . أشَهدوا خَلقَهم ؟ ستُكتبُ شهادتُهم ويُسألون >> (^) . ووجه التفاهة في هذا التفكير أنهم يجعلون ذرية الله إناثا في الوقت الذي يضيقون هم فيه أشد الضيق وتسود وجوههم خزيًا وعارًا إذا وُلِدَتْ للواحد منهم أنثى . ولو جروا في سخفهم على منطق مستقيم لرحبوا إذن بإنجاب الإناث بل الفتخروا بهن واستكثروا منهن . ويزداد المرء عجبا حين يري هؤلاء الذين يكرهون الإناث (وبعضهم كان يدسّهن في التراب وهن أحياء) يعبدونهن معتقدين أنهن يقربنهم إلى الله زلفي: ‹‹ ما نَعْبدهم ( أي الأصنام ، التي يَعُدّون بعضها إناتًا ) إلا ليقربونا إلى اللَّهِ زُلْفَي >> (٩) . ومهما يشرح القرآن لهم أن كل ما في الكون مخلوق لله وعبد له سبحانه وتعالى ويستطيع الله لو أراد أن يصطفى من مخلوقاته ما يشاء فإنهم لا يقتنعون ، فقد سدوا آذانهم سدا: « لو أراد الله أن يتخذ ولدا الصطفى مما يخلق ما يشاء >> (١٠٠ . إنهم يكر هُون الوحدانية وينفرون منها أشد النفور: ﴿ وَإِذَا دُكِرِ اللهِ وحده اشمأزَّتْ قلوبُ الذين لا يؤمنون بالآخرة ، وإذا دُكِر الذين مِنْ دونه إذا هم يستبشرون>> (١١) . ولو أنهم كانوا صادقين في ادعائهم أنهم لا يعبدون الأصنام إلا لأنها تقربهم إلى الله زُلْفَي الاستبشروا بذكر الله الذي هو مُتَّجَهُ قلوبهم الحقيقي . من هنا نفهم لماذا يلح القرآن على مفهوم الوحدانية ، وندرك كذلك مدى الجهد الفادح الذي كان رسولنا الكريم عليه

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> النجم / ۱۹ – ۲۷

<sup>(</sup>ئ) الزخرف / ٥٨ .

<sup>(</sup>٥) الزخرف / ٥٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الزخرف / ۱ ۸ .

<sup>(</sup>۲) الزخرف/ ٥٩ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۸)</sup> الزخرف / ۱۰ ـ ۱۹ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٩)</sup> الزمر / ٦.

<sup>(</sup>۱۰) الزمر / ٤.

<sup>(</sup>۱۱) الزَّمر / ٥٥ .

أفضل الصلاة وأزكى السلام يبذله ، فها هو ذا سبحانه وتعالى يقول في سورة « الفرقان: ‹‹ له مُلْكُ السماوات والأرض ، ولم يتخد ولدا ، ولم يكن له شريك في المُلكِ، وخلق كلَّ شيء فقدَّره تقديرا>>(٢١) ، كما يقول في سورة « المؤمنون »: «ما اتَّخَذَ الله مِنْ وَلَدٍ ، وما كان معه مِنْ إله ، إذن لدَّهَبَ كلُّ إله بما خَلْقَ ولعلا بَعْضُهم على بَعض . سَبِّحان اللهِ عما يَصِفُونَ > (١٣) . وعلى ما في هذه الحجة من بساطة مشرقة تقتحم العقول السليمة اقتحاما نجدهم قد أغلقوا قلوبهم على ما فيها من ظلمات ، حتى إن القرآن ليبدئ من جديد ويعيد في هذه القضية كأنه لم يقل من قبل شيئا وكأنهم لم يسمعوا ولم يفكروا: ‹‹ لو كان فيهما آلهَةُ إلا الله لفسدتا›› (١٤) ، وهي نفس الحجة السابقة، وإن صيغت في عبارة مختلفة شيئا ما . وها هم أولاء أيضا يعودون إلى ترديد نفس مفاهيمهم المهلهلة : ﴿ وقالوا : اتخذ الرحمنُ وَلَدًا . سبحانه ! بل عِبـادٌ مُكْرَمون \$ لا يَسْبِقونه بالقول وهم بأمره يعملون إيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ، والا يشفعون إلا لمن ارتضي وهم من خشيته مشفقون  ${ (0^{(1)}) }$  ومن يقل منهم إلى الله من دونه ، فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ، والله القرآن إلى أن يكرر إنذاره لهم حتى يعطى من نفسه العذر قبل أن يعاجلهم بعقوبة الدنيا أو يرديهم في قرارة الجحيم: «و ويُنذر الذين قالوا: اتخذ الله ولدا \$ ما لهم به من علم و لا لآبائهم كَبُرَتُ كُلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كَذِبا >> (١٦) ، وإلى أن يُعيد تساؤله السابق المفحِم: ﴿أَفَأَصِنْفَاكُم رِبِكُم بِالبنينِ واتخذ من الملائكة إناثًا ؟ آنكم لتقولون قو لا عظيماً>> (١٧) كما يأمره عليه السلام أن يقول: « الحمدُ شه الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في المُلك ولم يكن له وَلِيٌّ من الدُّلّ >> (١٨) وأن يكبّره سبحانه تكبيرا. ولم يكتف المشركون بذلك بل أشركوا به سبحانه الجن: ﴿ وجعلوا لله شُركاءَ الجنَّ . وخُلقُهم وخَرقُوا له بنينَ وبناتٍ بغَيْر علم>> (١٩) .ويحاول القرآن مرة أخري أن يجعلهم يفكرون في تهافت ما يستمسكون به من عقائد باطلة فيقول لهم إنه «سبحانه هو الغَنْيّ >> (٢٠) ، ويسألهم «: بديعُ السماواتِ والأرض ، أنّي يكون له ولدٌ ولم تكن له صاحبة؟ >> (٢١) بكما أن فيه آية تتعرض لعبادة الشمس والقمر ، وهي: «ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجُدوا للشمس ولا للقمر ، واسجدو شهِ الذي خَلقهن إن كنتم إياه تعبدون >> (٢٢).

(۲<sup>۲)</sup> الفر قان / ۲.

<sup>(</sup>۱۳) المؤمنون /۹۱ .

<sup>(</sup>٤<sup>١)</sup> الأنبياء / ٢٢.

<sup>(</sup>ه ۱) الأنبياء / ٢٦ \_ ٢٩ .

<sup>(</sup>١٦) الكهف / ٤ ـ ٥ .

<sup>(</sup>۱۷) الإسراء / ٤٠ .

<sup>(</sup>۱۸ الأسراء / ۱۱۱ .

<sup>(</sup>٩١) الأنعام / ١٠٠

<sup>(</sup>۲۰)يونس / ٦٨

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>۱) الأنعام / ۱۰۱

<sup>(</sup>۲۲) فُسِّلت ٰ/ ۳۷ .

فهذه هي عقيدة الجاهلية في الألوهية ، فمن أين استمد النبي عليه السلام مفاهيمه الصحيحة عن الله رب العالمين ، القاهر فوق عباده ، الذي يعلم السرّ وأخفي ، الرحمن الرحيم ، الشديد البطش ، العزيز الجبار ، السريع الحساب ، الذي لا يكلف نفسا إلا وسعها ، ذي العرش ؟ إن المستشرقين يقولون إنه قد استقاها من الحنفاء . ومع أننا قد فندنا هذا الزعم من قبل فإننا نضيف هنا أن فكرة الحنفاء عن الله سبحانه لم تكن إلا صدِّي خافتا مما أبقاه كرّ الغداة ومرّ العشي علي مدي الأحقاب المتطاولة من ديانة إبراهيم عليه السلام ، صدي ليس فيه هذا التفصيل ولا الوضوح ولا الحضور في العقل والقلب . ولقد كان بعضهم يعظ في الأسواق فلم يُجابَه بهذه الحرب الضروس التي كُتِب علي محمد عليه السلام أن يخوضها . والسبب هو أن ما كانوا المنون البه لم يكن بهذا الحسم والوضوح ومصادمة العقائد القديمة مثلما كان الدين الذي نزل عليه . وهذا في الألوهية فقط ، وناهيك عن دعوة العدل والمساواة ، وعقيدة الحياة الأخري والجنة والنار والحساب الدقيق لكل ذرة عملها الإنسان من خير أو شر ، والعبادات المختلفة بسماتها الفارقة لها عما في الأديان الأخري ، والحاقية الأخلاقية النبيلة ، وقواعد الذوق المهذب في التعامل بين الناس ، والحقوق ، والحدود ... إلخ.

ومن بين الآيات المتعلقة بعقيدة التوحيد آيتان تلفتان النظر بوجه خاص هما: «وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحدٌ ، فإياي فار ْهَبُون >> و «الحمدُ لله الذي خلق السمواتِ والأرضَ وجعل الظُّلُماتِ والنور َ ، ثم الذين كفروا بربهم يَعْدِلُون >> (٤٠٠ و كما هو واضح فهاتان الآيتان تهاجمان عقيدة الثنوية (الزرادشتيه والمانوية) ، وهما تدلان علي أن القرآن ، كما لم يستق أفكاره في العقيدة الإلهية من مصدر عربي ، فهو لم يستقها من ديانة فارس ، التي كانت تقول بإلهين اثنين هما النور والظلمة.

فإذا انتقلنا إلى اليهودية والنصرانية فسوف نجد أن القرآن قد رد تحريفات أهل الكتاب : فأما اليهود فإن المقيمين منهم بيثرب كانوا يزعمون أن عُزيْرًا ابن الله ، مثلما يقول النصاري إن المسيح هو ابن الله . وقد رد القرآن عليهم ، وبيّن أن هذا الاعتقاد هو اعتقاد شرْكِيّ قديم: ﴿ وقالت اليهودُ : عُزيْرٌ ابنُ اللهِ ، وقالت النصاري : المسيحُ ابنُ اللهِ . ذلك قولهم بأفواهِهم ، يُضاهئون قول الذين كفروا من قبلُ . قاتلهم اللهُ أنّي يؤْفكون › ﴿ ﴿ كُنَيْرٌ ابن الله » سرّا عامضا يتعصيّ علي الحلّ لأنه ليس في أسفار العهد يقولون ﴿ عُزيْرٌ ابن الله » سرّا غامضا يتعصيّ علي الحلّ لأنه ليس في أسفار العهد القديم ما يشير إلي هذا  $(\Lambda^7)$  ، غافلين بذلك عن نقطتين هامتين : الأولي أن محمدا عليه الصلاة والسلام لا يكذب أبدا ، وقد فر غنا من هذه القضية . ثم إنه لا يوجد أي داع يحمله علي اتهام اليهود بهذه التهمة باطلا . والثانية أنه لو كان محمد عليه السلام قد تقوّل عليهم ذلك تقوُّلاً لردوا عليه ولسجل القرآن حينئذ هذا الردَّ أو لأتت

<sup>(</sup>۲۳) النحل / ۵۱.

<sup>(</sup>٤<sup>٢</sup>) الأنعام / ١ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲۵)</sup> التوبة / ۳۰ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>٦) انظر جيوم / ٥٢ .

به السنة المطهرة ، وهو ما لم يحصل، فدل ذلك على أن هذا الاتهام صحيح (٢٩). وليس هذا هو كل ما أراد اليهود أن يشوهوا به عبثا جلال الألوهية ، فإن في العهد القديم نصوصا أشنع من هذا ، ومنها على سبيل المثال ما جاء في الأصحاح الثاني من سفر التكوين/١: ٣: ٥ فأكملت السماوات والأرض وكل جنّدها وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل . فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عملُ . وبارك الله اليوم السابع وقدّسه . لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقًا . » وقد ردّ القرآن على هذا التخريف قائلا: « ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ، ومَّا مَسَّنا مِنْ لُغُوب > (٠٠٠ َ واقر أكذلك هذه الآيات: « وسمعا (أي آدم وحواء) صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار . فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة فنادي الرب الإله آدم وقال له : أين أنت ؟ فقال : سمعت صوتك في الجنة فخشيت الأنبي عريان فاختبأت >> (٢٩) . وهي ، كما تري ، تصور الله كأنه واحد من البشر : فهو يمشي في الجنة نهارا ، وآدم وامرأته يسمعان صوته (ولعله كان يتنحنح ، أستغفر الله سبحانه ، على عادة الشيوخ الكبار عندما يمشون ) فيختبئان منه ، فلا يعرف الله (سبحانه وتعالى عن هذه السخافات والرذالات ) أين هما ، فيُضْطر اللي سؤالهما . فأين هذا مما وصف به القرآنُ المولى جل شأنه من العلم المطلق ، والإبصار والسمع اللذين يحيطان حتى بأخفى خلجات الضمائر ؟ وفي سفر التكوين أيضا وصف لمصارعة تمّت بين يعقوب عليه السلام (الذي يَنْسُبُ إليه العهد القديم ، كَذِبًا ، من صنوف الإفك والاحتيال والخداع الكثير) وبين الله سبحانه لم يقدر فيها القاهر فوق عباده علي عبده يعقوب فرجاه أن يطلقه بعد أن ضربه على حق فخذه ، فلم يطلقه إلا بعد أن حصل على بركته (<sup>٣٠)</sup>.

ومن سفاهة اليهود ، هؤلاء الذين يزعم المستشرقون أن محمدا قد سرق جزءا كبيرا من دينه و عقيدته منهم ، قولهم عن رب العزة صاحب الكرم والجود إن يده مغلولة : «وقالت اليهودُ : يدُ اللهِ مغلولة ! عُلَت أيديهم ، ولعنوا بما قالوا ! بل يداه مبسوطتان

انظر مثلا تفسير البيضاوي للآية / ٣٠ من سورة «التوبة» انظر مثلا تفسير البيضاوي الآية المرات

<sup>(</sup>٢٨) ق / ٣٨. ويلاحظ أن الأيام التي ذكرت التوراة أن الله قد خلق فيها السماوات والأرض هي أيام عادية كأيامنا هذه. أما القرآن فإنه قد صرح بأن «يوما عند ربك كألف سنة مما تَعُدّون » (الحج / ٤٧) ، كما تحدث عن اليوم الذي تَعْرُج فيه الملائكة والروح إليه سبحانه قائلا إن مقداره خمسون ألف سنة (المعارج /٤). وهذا هو فرق ما بين الخرافة والعقل ، فإن الشمس والقمر لم يكونا قد خُلِقا حين ابتدأ الله خلق السموات والأرض ، ولم يكن هناك إذن ليل ولا نهار ، فكيف يكون اليوم حينئذ كيومنا ؟ ثم لماذا يتخذ الله يومنا نحن مقياسًا ونحن لم نكن قد وُجِدْنا بعد ، والأيام تختلف طولا باختلاف الكواكب وما تدور حوله من شموس ؟

<sup>(</sup>۲۹) تکوین / ۳ / ۱۰۸ .

<sup>(</sup>قصة في سفو « التكوين » ٣٢ / ٢٥ - ٣١ ، و ١٠٩ / و انظر كذلك الظر القصة في سفو « التكوين » ٣١ - ٢٥ / ٣١ . وانظر كذلك "A New Commentary on Holy Scripture Including the Apocrypha, edited by Charles Gore, Henry Leighten Goudge and Alfred Guillaume " في التعليق على الآيات / ٢٦ - ٢٦ من الأصحاح / ٣٦ من سفو « التكوين » / ٥٩ - ٩٥ .

يُنْفِقُ كيف يشاء وليزيدَنَّ كثيرًا منهم ما أُنْزل إليك من ربك طُغيانا وكفرا> $(^{7})$ ، وقرلهم عنه سبحانه أيضا: «إن الله فقيرٌ ونحن أغنياء> $(^{7})$  فهل قائلو مثل هذه الكُوْريّات ممن يمكن أن يُتّهم محمد عليه السلام بأنه قد سرق منهم أفكار هم في الألوهية أو غيرها ؟ أفلو كان ذلك الاتهام صحيحا أكان الغيظ يأكل قلوبهم ويدفعهم إلي هذا الحد من التجديف وقلة الأدب مع خالقهم ، أم كان الأحري أن يتهموه مواجهة ، أو حتى في الخفاء ، بهذه السرقة؟ فلِمَ لَمْ يفعلوا إذن ؟

علي أن هذا ليس كل شيء ، فإنهم يز عمون أنهم أبناء الله وأحباؤه: « وقالت اليهود والنصاري : نحن أبناء الله وأحباؤه . قل : قَلِمَ يعذبكم بذنوبكم ؟ بل أنتم بشر ممن خلق » (٣ ) ، ويدّعون أنهم إذا دخلوا النار فلن يمكثوا فيها إلا أياما معدودة : « وقالوا الن تَمَسّنا النار ولا أياما معدودة . قل أتَّخَدْتُمْ عِنْد الله عهدا فلن يُخْلِفَ الله عهده أم تقولون علي الله ما لا تعلمون ؟ ﴿ بلي ، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » (٤ ) ، « ذلك بأنهم قالوا : لن تَمسّنا النار إلا أياما معدودات ، وغَرَّهم في دينهم ما كانوا يَقْتَرون » (٥ ) ، وهو مفهوم سقيم عن الحساب الإلهي ، إذ يسوي بين الله وبين قضاة البشر الذين يجوز عليهم الحيف وممالأة أحد الخصمين بالباطل علي الآخر ومحاباة المجرم . وأين هذا من مفهوم الإسلام عن العدل الإلهي المطلق ؟ : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرًا يَره ﴿ ومن يعمل مثقال ذرة ضربًا يَره ﴿ ومن يعمل مثقال ذرة وهذه الرحمة ليسا مقصورين علي أقوام دون آخرين ، بل بابهما مفتوح لكل إنسان وهذه الرحمة ليسا مقصورين علي أقوام دون آخرين ، بل بابهما مفتوح لكل إنسان يريد أن يتوب.

فإذا انتقانا إلى النصرانية ، التي اتُهم سيد البشر أيضا بأنه قد اقتبس منها بعض عقائد دينه ، فسوف نجد أن العقيدة الإسلامية تخالف عقيدة النصاري من أساسها . فبينما يقول النصاري إن الله ثالث ثلاثة ، وإن عيسي هو ابن الله ، وإن الأقنوم الثالث هو الروح القدُس ( وإن كان بعضهم يضع مريم بدل الروح القدُس) ، وإن عيسي عليه الصلاة والسلام قد صلبه اليهود ، وإن صلبه كان كفارة للخطيئة الأصلية ، خطيئه آدم التي أخرج بسببها من الجنة ، نري القرآن ينفي هذا كله ولا يعترف به ، ويري في عصيان آدم رأيا آخر تماما.

فالله في الإسلام هو واحد أحد ، ويستحيل بمقتضي كونه إلها أن يكون اثنين أو ثلاثة أو أكثر ، وكل من في السماوات والأرض إنما هو عبد الله خلقته يداه الكريمتان ، سواء في ذلك عيسي عليه السلام أو روح القُدُس أو أي مخلوق آخر صغر شأنه أو كبر: «قل: هو الله أحدٌ \$ الله الصَّمَد \$ لم يَلِدْ ولم يُولَدْ ولم يكن له كُفُواً أحَدى >  $(V^{7})$  ،

<sup>(&</sup>lt;sup>۳</sup>۱) المائدة / ۲۶.

<sup>(</sup>۳۲) آل عمر أن / ۱۸۱.

<sup>&</sup>lt;sup>(۳۳)</sup> المائدة / ۱۸ .

<sup>(</sup>۲۳۶) البقرة / ۸۰

<sup>(</sup>ه<sup>۳</sup>) آل عمر ان / ۱٤.

<sup>(</sup>٣٦) الزلزلة / ٧- ٨.

<sup>(</sup>٣٧) سورة « الصَّمَد »

«وقال الله: لا تَتَّخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد ، فإياي فار ْهَبون >> (٢٨) ، « وقالوا : اتَّخَذَ الرحمنُ ولدًا \$ لقد جئتم شيئا إدّا \$ تكاد السماواتُ يتفطَّر ْن منه ، وتنشقُّ الأرض ، وتخِرُّ الجبالُ هدّا \$ أن دَعَوا للرَّحمن وَلدا \$ وما ينبغي للرحمن أن يتَّخذَ وَلَدا \$ إنْ كُلُّ من في السماوات والأرض إلا أتِي الرَّحْمِنِ عَبْدا)، (<sup>٣٩)</sup> ، « إن هو ( أي سيدنا عيسى عليه و على نبينا أزكى الصلاة و أفضل السلام) إلا عَبْدٌ أنعمنا عليه وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لَبَنِّي إِسرائيلَ ﴾ ﴿ ﴿ وَمَن هَنَا يَكُفُّرُ الْقَرْآنِ مِن يُقُولُ إِن الله ثالث ثلاثَّة . وهو يرتكز في نفى هذا التثليث ، كما ارتكز في نفى التثنية ، على بدهية عقلية هي أن الله يستحيلُ أن يكون إلا واحدا: ﴿ لَقَدْ كَفُرْ ٱلَّذِينَ قَالُوا : إِنَ اللَّهُ ثَالَتُ ثَلَاثُةٍ . ومَّا مِنْ إلهِ إلا إلهُ واحدى (١٤)، ويدعو من يقول بالتثليث إلى نبذ هذه العقيدة الوثنية: « . لا تقولوا: ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض ، وكفي بالله وكيلا » ، ثم يمضى قائلا « : لن يستنكفَ المسيحُ أن يكونَ عبدًا شهِ ولا الملائكة المقرَّبُون >>(٢٤) . وهو في هذه الآية الأخيرة يشير إشارة سريعة إلى اعتقاد النصاري في روح القدس بوصفه ثالث الثلاثة في الثالوث الذي يؤمنون بأن إلههم يتكون منه إن عيسى عليه السلام وكذلك روح القدس اليسا إلا عبدين من عباد الله ، ومثلهما مريم عليها السلام: ﴿ وإذ قال اللهُ : ياعيسى ابنَ مريم ، أأنت قلتَ للناس: اتخِذوني وأُمّي إلهَيْن مِنْ دُون الله ؟ قال: سبحانك ! ما يكونُ لي أن أقول ما ليس لي بحق " إن كنتُ قلتُه فقد عَلِمتَه . تعلم ما في نفسى ولا أعْلَمُ ما في نَفْسِك . إنك أنت علامُ الغُيُوب \$ ما قلتُ لهم إلا ما أمرتنى به : أن اتَّعْبُدُوا اللَّهَ ربِّي وربكم ، وكنتُ عليهم شهيدًا مادمتُ فيهم فلما توفيتَني كنتَ أنتَ الرقيب عليهم . وأنت عليٰ كلُّ شيء شهيد} ﴿ ثُنُّ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّلْحَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ

إن عيسي عليه السلام ليس إلا رسولا ، وأمه صبديقة . وما أجمل وأعمق وأوجز وأوعي قوله تعالي عنهما في الآية الكريمة التالية: «ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، وأمه صديقة . كانا يأكلان الطعام . انظر كيف نبين لهم الآيات ، ثم انظر أنّي يُؤْفَكُون! ››(٤٠) والمعني : ألا تفهمون ؟ لقد كانا يأكلان الطعام ( بكل ما لهذه العبارة من أبعاد) ، أي أنهما كانا يحتاجان إلي الطعام ويحتاجان بعد هضم هذا الطعام إلى تصريفه . وفي هذا الكفاية .

وإذا كان النصاري يستندون إلي الميلاد الإعجازي لعيسي عليه السلام كحجة علي أنه ابن الله ، فإن القرآن يرد بأن عيسي إن كان قد وُلِد من غير أب فإن آدم قد خلق من غير أب ولا أم: « إن متل عيسي عند الله كَمتَل آدم . خلقه من تراب ، ثم قال له :كُنْ ، فيكون » (٥٤) . فانظر كيف يزن القرآن الأمور بميزان الذهب . إنه لا ينكر

<sup>(</sup>۳۸<sup>)</sup> النحل / ۱۵.

<sup>&</sup>lt;sup>(۴۹)</sup> مریم / ۸۸ – ۹۰ .

<sup>(</sup>۴۰) الزخرف / ٥٩

<sup>(</sup>۱³) المائدة / ٧٣

<sup>(</sup>۲٬ النساء / ۱۷۲

<sup>(</sup>۳<sup>٤</sup> المائدة / ۱۱۲ ـ ۱۱۷ .

<sup>.</sup> ۲٥ / المائدة ( ۲۵ .

<sup>(</sup>ه<sup>٤)</sup> آل عمران / ٩٥.

ولادة عيسي المعجزة ، ولكنه لا يرتب عليها له أية ألوهية أو بنوة لله لأنه لا صلة قط بين الأمرين . وقد كان في استطاعة محمد عليه السلام ، لو كان هو مؤلف القرآن ، أن يريح نفسه من هذه المتاهة وينفي مع ألوهية المسيح ولادته الإعجازية ، ولكنه لم يفعل . ثم لم يكتف بهذا بل نفي عن مريم عليها السلام ما افتراه اليهود عليها ، وعد ما يقولونه عن عرشها الشريف كفرا وبهتانا عظيما ، وجعله من بين الأسباب التي استوجبت أن يحرم الله عليهم بعض ما كان أحل لهم من طيبات (٦٠).

والقرآن لا يعترف لعيسي عليه السلام بولادته المعجزة فحسب بل يعترف له أيضا بانه تكلم في المهد وأنه (بعد أن أصبح نبيا) كان يخلق الطير وينفخ فيه فيكون طيرًا بإذن الله ، ويبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتي بإذن الله ، وينبئ قومه بما يأكلون ويدخرون في بيوتهم . ولكنه لا يرتب علي هذا أن يكون عليه السلام شيئا آخر غير أنه رسول من عند الله رب العالمين ، وإلا فليس عيسي هو الرسول الوحيد الذي أيده الله بالمعجزات . ومن أعجب العجب ، لو كان من يكفرون بمحمد ورسالته يتدبرون ، أن رسولنا عليه السلام لم ينكر مرة وقوع المعجزات علي أيدي سابقيه من الأنبياء برغم تكرار تحدي المشركين واليهود له أن يأتيهم بمعجزة ورده عليهم أنه ليس إلا بشرا رسولاً . لقد كان بمقدوره أن ينفي وقوع المعجزات من أي رسول قبله ، و علي من يجادله أن يثبت العكس (٧٤)، وهو مستحيل . ولكنه عليه السلام لم يفعل ، فما دلالة ذلك ؟

وكما نفي القرآن أن يكون عيسي إلها أو ابنًا للإله نفي أيضا أن يكون عليه السلام قد صُلِب أو قُتِل بأية طريقة أخري ، وأكد أنه قد شُبّه لهم : «وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبّه لهم . وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظنّ . وما قتلوه يقينا \$ بل رفعه الله إليه ، وكان الله عزيزا حكيما>> (٢٥٠).

والقرآن حين يؤكد أنه عليه السلام لم يُقتَل ولم يُصنَلب فليس ذلك لأن محمدا عليه السلام ، كما زعم بعض المستشرقين ، قد استبشع هذه النهاية ورأي أنها لا تليق أن تقع لرسول من رسل الله ، فقد سجل القرآن علي اليهود أنهم «كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق» ( $^{(9)}$ . فلو كان ما زعمه هؤلاء المستشرقون صحيحا فلمَ لمْ يَنْف وقوع القتل علي أيّ من الأنبياء ؟ إذن فالمسيح لم يُقتَل ولم يُصنَلب ولم يَقْدِ بصلبه البشر ، لأن القرآن لا يعترف أصلا بوراثة الخطيئة ، إذ «ليس للإنسان إلا ما سعي» ( $^{(0)}$ .

<sup>(</sup>٢٤) انظر الآيات / ١٥٥ \_ ١٦٠ من سورة «النساء»

<sup>(&</sup>lt;sup>(\*)</sup>) انظر مثلا مادة " Miracles " في معجم الفيلسوف الفرنسي الشهير قولتير: Miracles " ونفس المادة وكذلك مادة "Hume" في " Philosophical Dictionary" ونفس المادة وكذلك مادة "Hume" في " Philosophy" ونفس المادة وكذلك مادة "philosophy" أي Speake Jennifer " "philosophy" من الفلاسفة والمفكرين الأوروبيين ، رغم أنهم من بيئة نصر انية تؤمن بالمعجزات إيمانًا مطلقا ، لا يؤمنون بوقوع شيء منها . ومنهم قولتير وكذلك ديقيد هيوم ، الذي أفاض القول في شرح رأيه في هذه القضية د . زكي نجيب محمود في كتابه عنه ، و هو ما يبين لك كيف أنه كان من السهل علي سيدنا رسول الله ، لو كان مخادعا ، أن ينفي وقوع أية خوارق علي يد أي إنسان .

<sup>(</sup>۲۸) النساء / ۱۰۷ – ۱۰۸

<sup>(</sup>٩) انظر الآية /٦١ من سورة «البقرة»، والآية / ١١٢ من سورة «آل عمران»

<sup>(</sup>۰۰) النجم / ۰۰

وفضلا عن ذلك فإن القرآن يقرر في أكثر من موضع أن الله سبحانه وتعالى قد تاب علي آدم بعد أن استغفره عليه السلام . ثم إن العقوبة قد وقعت بخروجه هو وأمنا حواء من الجنة: « وقلنا: يا آدم ، اسكن أنت وزوجك الجنة ، وكلا منها حيث شئتما ، و لا تَقْرَبا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين \$ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه . وقلنا : اهبطوا بعضكم لبعض عَدُو "، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين \$ فتلقَّى آدمُ من ربه كلماتٍ فتاب عليه . إنه هو التواب الرحيم » ، و « قالًا (أي آدم وحواء بعد أن أكلا من الشجرة المحرمة): ربنا ، ظلمنا أنفسنا. وإن لم تُغفر لنا وترحمنا نكُن من الخاسرين، (١°) . فمن هذا كله تري ألا معنى لُعقيدة الخطيئة الأصلية وتكفير المسيح (الذي هو ابن الله علي ما تقول به هذه العقيدة) عن البشر خطيئتهم بموته على الصليب والطريف أنه ، برغم ما يعتقده النصاري في المسيّح وأنه الإله أو ابن الإله وأنه جاء ليفدي البشر من خطيئة أبيهم آدم بالموت علي الصليب، نري الإنجيل يقول في صلب المسيح المزعوم: ‹‹ وكان المجتازون يجدّفون عليه (أي على المسيح وهو على الصليب) وهم يهزون رؤوسهم قائلين: يا ناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام ، خلص نفسك إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب وكذلك رؤساء الكهنة أيضا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ قالوا: خلص آخرين، وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به . قد اتكل على الله فلينقذه الآن إن أراده . لأنه قال :أنا ابن الله . وبذلك كان اللصان اللذان صئلباً معه يُعَيّر انه>> (٢°) ولو كان عيسى عليه السلام قد جاء ليموت على الصليب ويفدي البشر لكان جوابه على هذا الاستهزاء أن الله لن ينقذه مما هو فيه وإلا لضاع معنى مجيئه إلى العالم . أما رده عليه السلام على حسب رواية الإنجيل فهو آخر شيء يمكن أن يرد علي الخاطر . ولنستمر في القرآءة : ‹‹ وفى الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض إلى الساعة التاسعة . ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظيم قائلا: إيلي إيلي ، لما شبقتني ؟ أي إلهي الهي ، لماذا تركتني ؟ >> (٣٠٥) ، وهو ما يفيد قطعا أنه لم يكن يتوقع أن يتركه الله يموت هذه الميتة البشعة . أما إنجيلا يوحنا ولوقا فإن روايتيهما تختلفان عن هذه الرواية ، وهو ما يدلك على عدم التزام تلك الكتب بالوقائع التاريخية . ومعروف أن هذه الأناجيل قد كْتِبَتْ بعد المسيح عليه السلام بعشرات السنين ، ولم يُتنخَّل ما ورد فيها كما تنخل جامعو السنة النبوية أحاديث الرسول عليه السلام ، التي هي مع ذلك لا تبلغ مرتبة القر آن أبدا من حيث الدقة و الو ثاقة.

فإذا جئنا إلي ما يقوله الكتاب المقدس عن الأنبياء وجدنا عجبا . انظر مثلا ما يقوله عن نوح عليه السلام: ‹‹ وابتدأ نوح يكون فلاحا ، وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعري داخل خبائه . فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا . فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه علي أكتافهما ومشيا إلي الوراء ، وسترا عورة أبيهما ووجهاهما إلي الوراء فلم يبصرا عورة أبيهما . فلما استيقظ نوح من خمره علم

<sup>(</sup>۱°) البقرة / ۳۲ ـ ۳۷ .

<sup>(</sup>٣°) نفس الأصحاح / ٤٥ - ٤٦ ، وانظر كذلك مرقس / ١٥ / ٢٩ - ٣٧ .

ما فعل به ابنه الصغير فقال: ملعون كنعان عَبْدَ العبيد يكون الإخوته وقال: مباركٌ الربُّ إلهُ سام ، وليكن كنعان عَبْدًا لهم ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام، وليكن كنعان عبدا لهم>> (٤٥) إن من الصعب أن يفهم الواحد منّا سبب لعن نوح لابنه كنعان ، الذي وقع نظره عليه وهو عريان دون قصد ، إذ إن نوحا هو الذي سكر وتعري (وهو ما لا يصدق العقل وقوعه من نبي) ، فهو المسؤول إذن عن ذلك لا كنعان وانظر كذلك ما يقوله الكتاب المقدس عن لوط عليه السلام: «وصعد لوط من صوغر ، وسكن في الجبل وابنتاه معه ، لأنه خاف أن يسكن صوغر فسكن في المغارة هو وابنتاه وقالت البكر للصغيرة :أبونا قد شاخ ، وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض. هلمّ نسقى أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيى من أبينا نسلا فسقتا أباهما خمرا في تلك الليلة ، ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ، ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . وحدث في الغد أن البكر قالت للصغيرة :إني قد اضطجعت البارحة مع أبي نسقيه خمرًا اللّيلة أيضا ، وقامت الصغيرة واضطجعت معه ، ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها . فحبلت ابنتا لوط من أبيهما>> إن الإنسان ليسد أنفه و هو يقرأ هذه النتانات . أما يعقوب عليه السلام فيصوره الكتاب المقدس غشاشا كذابا محتالا ، ويتفنن في وصفه وقد لبس جلود جَدْيَي المعزي ليوهم أباه الضرير ( سيدنا إسحاق عليه السلام) أنه عيسو لا يعقوب ليحصل على البركة التي وعد بها أبوه أخاه عيسو . والعجيب أن الحيلة تنجح ويحصل يعقوب زورا وبهتانا على البركة ، ولا ينفع في هذا اكتشاف الأب للحيلة الدنيئة ، وكأن البركة ليست من الله أو كأنه سبحانه لا يعرف الحقيقة (٦°). أما داود عليه السلام فيقول عنه الكتاب المقدس إنه وقع نظره ، و هو يمشى فوق سطح قصره ، على امرأة أحد قواده وهي تستحم في فناء بيتها المجاور للقصر ، وكانت رائعة الجمال ، فأرسل إليها «وأخذها فدخلت إليه فاضطجع معها وهي مطهرة من طمثها.» ولم يكتف داود بهذا بلُّ دبر مؤامرة تخلص بها من زوجها (٧٥) وعندما شاخ داود وأراد عبيده أن يدفئوه في شيخوخته ، التي لم ينفع معها تدثيره بالثياب ، قالوا له : ليفتشوا لسيدنا الملك على فتاة عذراء، فلتقف أمام الملك ولتكن له حاضنة ، ولتضطجع في حضنك فيدفأ سيدنا الملك>> (٥٨) وقد اتَّهَم يهودُ المدينة سيدنا سليمان بالسحر (٥٩) تم هناك «نشيد الأنشاد» المنسوب له عليه السلام بما فيه من عهر وحرقات جنسية . أما القرآن فقد طهر الأنبياء جميعا عليهم السلام من كل دنس ورجس ، وصور هم كما كانوا في الحقيقة مُثلاً عليا ومنارات للخُلُق الكريم المطهر . فهل يصح أن يقال بعد هذا كله إن القرآن قد سُرق من كتب اليهود والنصاري ؟

 $<sup>(\</sup>mathfrak{s}^{\circ})$  تکوین  $(\mathfrak{s})$  ۲۰ – ۲۰

<sup>(</sup>ه°) تکوین / ۱۹ / ۳۰ \_ ۳٦ .

<sup>(</sup>۳°) انظر «تكوين» / ۲۷ كله.

<sup>(</sup>۲°) انظر «صموئيل الثاني» / ۱۱ كله.

<sup>(&</sup>lt;sup>٥٨)</sup> الملوك الأول/ ١/١- ٤.

<sup>(</sup>٥٩) البقرة / ١٠٣.

فها نحن أولاء نري أن القرآن لم يستلهم عقيدته من عرب الجاهلية أو من الحنفاء أو من ثنوية فارس أو من أفكار اليهود عن الله أو من ثالوث النصاري ، وإن لم يمنع ذلك أن تكون هناك بعض النقاط المتفقة مع بعض ما عند أهل الكتاب مما لم يصبه التحريف و وتقسير الإسلام لهذا الاتفاق هو أن التوراة والإنجيل والقرآن جميعًا من عند الله ، غير أن الكتابين الأولين قد أصابتهما يد التحريف فجاء القرآن ليصحح مادخلهما من تحريفات ، أما ما ظل علي حاله من غير تحريف فإن الإسلام لا يخالفه لأنه من عند رب العالمين .

فهذا عن العقيدة . فإذا جئنا إلي التشريع وجدنا أن القرآن قد أبقي ما هو خير ونَبَذ ما لم يعد صالحا للبشرية بعد أن بلغت الطور الذي وصلت إليه في أيام الإسلام ، أو ما انتهى الغرض منه ، أو ما استتبعته الخرافات الوثنية من عادات وتقاليد.

فالعرب في الجاهلية كانوا يقدمون القرابين إلى أوثانهم ، وكانت هذه القرابين تشمل أبناءهم . وقد حرموا بعض الحيوانات والزروع إلا على ناس مخصوصين ، كما حرموا ركوب حيوانات أخرى ، ومنعوا ذكر اسم الله على نوع ثالث منها ، فجاء الإسلام ونسف كل هذا «: وجعلوا لله مما ذراً من الحَرْثِ والأنعام نصيبا ، فقالوا: هذا لِلَّهُ ، بزَعْمِهم ، وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يَصِلُ إلى الله ، وما كان لِلَّه فهو يَصِلُ إلى شركائهم . ساء ما يحكمون \$! وكذلك زَيَّن لكثير من المُشْركين قَتْلَ أو لادِهم شُركاؤهم ليُر دُوهم ولِيَلْبسُوا عليهم دِينَهم . ولو شاء اللهُ ما فعلوه ، قَدَر ْهم وما يَقْتَرُون \$ وقالوا: هذه أنعامٌ وحَرثتٌ حِجْرٌ لا يطْعَمُها إلا من نشاء ، بزَعْمهم ، وأنعامٌ حُرِّمَتْ ظهورُها ، وأنعامٌ لا يذكرون اسم الله عليها افتراءً عليه . سيَجْزيهم بما كانوا يَقْتَرون \$ وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لِذكورنا ومحرَّمٌ على أزواجنا ، وإن يَكُنْ مَيْتَة فهم فيه شركاء . سيَجْزيهم وصَفْهم ، إنه حكيم عليم \$ قد خسر الذين قتلوا أو لادَهم سَفَّهَا بغير علم وحَرَّموا ما رززقهم الله افتراءً على الله قد ضلُّوا وما كانوا مهتدين>> (١٠٠) ، « ما جعل الله من بَحِيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامٍ ، ولكن الذين كفروا يَفْتَرُون على الله الكذبَ ، وأكثر هم لا يعقلون>، (٦١) ، ﴿ إِنْ يدْعُون من دُونِه إلا إناثًا ، وإن يدعون إلا شيطانا مَريدًا \$ لَعنه الله ، وقال: لأتَّخِذَنَّ من عبادك نصيبا مفروضا \$ ولأضبِأنَّهم ولأمنِّينَّهم ولأمُرنَّهم فليبَتَّكُنَّ آذان الأنعام ولْأَمُرَنَّهِم فَلْيغَيرُنَّ خَلْقَ الله . ومن يتّخذِ الشَّيطانَ وليّاً من دون الله فقد خَسِر خُسْراناً

وفي مجال العبادة (ولنحصر أنفسنا في الحج وحده كمثال فقط) فإن الإسلام قد طهّر الكعبة من الأوثان ومتعلقاتها ، وحرم أن يطوف أي مشرك أو عريان بالبيت بعد العام الذي نزلت فيه سورة «براءة »، وأوجب علي المسلمين أن يُفِيضوا جميعا من مكان واحد حتي يقضي علي العنجهية التي كانت تسول لبعض القبائل أن يتفردوا بمكان مخصوص يُفِيضون منه وحدهم: «بيا أيها الذين آمنوا ، إنما المشركون نَجَسٌ

 $<sup>(^{7},^{})</sup>$  الأنعام / ۱۳٦ – ۱٤٠

<sup>(</sup>۲۱) المائدة / ۲۰۳.

 $<sup>(</sup>Y^7)$  النساء / ۱۱۷ – ۱۱۹

، فلا يَقْرَبُوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» (٦٣)، « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس>>(٩٤) . كما أبطل التقليد السخيف الذي كان يتبعه بعض أهل المدينة عند عودتهم من حجهم ، فقد كانوا لا يدخلون دارا ولا فسطاطا من بابه ، ولكن من نقب أو فرجة من الخلف ، ظانين أن هذا من البر": ‹‹ وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظُهورها ، ولكنَّ البرَّ من اتقى . وأتوا البيوتَ مِنْ أبوابها >> (٥٦٥ . كَذَلْكُ وضع الإسلام نهاية للنَّسِيء، الذي كان عرب الجاهلية يلجأون إليه إذا كانوا في حرب وأتى عليهم شهر من الأشهر الحرم، إذ كانوا يستمرون في الحرب ويعوضون هذا الشهر بشهر آخر ليس من الأشهر الحرم ، مفسدين بذلك حكمة هذه الأشهر «: إنما النَّسِيءُ زيادة في الكفر يُضلَّ به الذين كفروا ، يُحِلُونه عاما ويُحَرّمونه عاما ليُواطئوا عِدَّة ما حرّم اللهُ فيُحِلُوا ما حرّم الله . زُيِّن لهم سوءُ أعمالِهم ، والله لا يَهْدي القومَ الكافرين>>(٢٦). وقد كان النساء في الجاهلية يُحْرَمْن من الميراث ، فجاء الإسلام وجعل لهن في الميراث نصيبا مفروضا ، مثلهم مثل الرجال سواء: << لِلرِّجالِ نصيب ممَّا ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيبٌ ممّا ترك الوالـدان والأقربون مما قُلَّ منه أو كَثُر ، نصيبا مفروضًا>>(<sup>٦٧)</sup> ، ووزع الميراث على نحو لم تعرفه الجاهلية بل والا الأديان السابقة . وكان الرجل في الجاهلية إذا مات عن امر أة وله عصبة ألقى هذا ثوبه على المرأة قائلا: ‹‹ أنا أحق بها ›› ، ثم إذا شاء تزوجها بصداقها الأول ، وإن شاء زوجها غيره . كذلك كان الواحد منهم يتزوج بامرأة أبيه ، فجاء الإسلام وحرم كل ذلك: ﴿ يِهَا أَيِّهَا الَّذِينِ آمَنُوا ، لا يَحِلُّ لكم أنَّ تَرِثُوا النِّساءِ كَرْهًا›﴾ (١٦٠)، ﴿ وَلا تَنْكُحِوا ما نَكَحَ آباؤكم من النساء إلا ما قد سَلْفُ . إنه كان فاحشة ومَقْتًا وساء سبيلًا>> (٦٩) كما حرّم صنورًا أخري من الزواج غير القائم علي التراضي من الطرفين مما لا تقبله النفوس الحرة الكريمة ، و هو ما فصلته السنة المطهرة . كذلك وضع الإسلام حدا لوأد البنات وجعله من أفظع الشُّنَع: ﴿ وإذا الموؤودةُ سُئِلْت (أي يوم القيامة) ؟ : بأيِّ ذنبٍ قُتِلت؟ ›› (· <sup>٧</sup>) ۖ

وقد كان القمار والخمر من مفاخر العرب ، وما أكثر القصائد التي يتمدّح فيها شعراؤهم بإراقة الأموال عليها ، فجاء الإسلام فحرمها بتاتا: < إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجْسٌ من عَمَل الشيطان ، فاجتنبوه لعلكم تُقلحون >  $(^1)$ . وكانت الثروة هي أساس التفاضل بين الناس ، كما كان للعصبية الجنسية والقبلية سلطان قاهر ، فقضي الإسلام علي هذه المفاهيم المتدنية: < وما أموالكم ولا أو لادكم بالتي تُقَرِّبكم عندنا زُلْقَي إلا من آمن وعمل صالحا ، فأولئك لهم جزاء الضِّعْف بما

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۳)</sup> التوبة / ۲۸

<sup>(</sup>٤<sup>٢)</sup> البقرة / ١٩٩.

<sup>&</sup>lt;sup>(٥٦)</sup> البقرة / ١٨٩ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲۶)</sup> التوبة / ۳۷ .

۱۰ ، النساء / ۲ . النساء / ۷ .

<sup>(</sup>۱۹/ النساء / ۱۹

<sup>(</sup>۹<sup>۲</sup>) النساء / ۲۲

 $<sup>(\</sup>bullet^{\vee})$  التكوير  $\wedge$  ۸ - ۹ .

<sup>(</sup>۲۱) المائدة / ۹۰.

عملوا ، وهم في الغرفات آمنون >> ( $\Upsilon^{V}$ ) ، «يا أيها الناسُ ، إنا خلقناكم من ذكر وأنثي ، وجعلناكم شعوبًا وقبائل لِتَعَارَفوا . إن أكْرَمَكم عند اللهِ أتقاكم . إن الله عليم خبير >> ( $\Upsilon^{V}$ ) . كما كانت قبيلة القاتل تؤخذ بجريرته ، فهدم القرآن هذا وأقام مكانه مبدأ المسؤولية الفردية: << و لا تَزرُ وازرة وزر أخري >> ( $\Upsilon^{V}$ ).

فإذا انتقاناً إلى عبادات أهل الكتاب فسنري أن الإسلام قد أتي بما يخالفها ، فهو مثلا قد ألغي القرابين التي كانت ثقدًم شه كما وضع حدا لوساطة الكاهن أو القسيس وأصبح المسلم مرتبطا ارتباطا مباشرا بربه ، سواء في عبادته أو في التكفير عن سيئاته . ومن هنا فليس في الإسلام شيء اسمه ذبيحة إثم مثلا أو ذبيحة سلامة أو ذبيحة خطيّة (٥٧). كذلك فالنجاسات في الإسلام قد تخلصت مما يصاحبها ويترتب عليها في اليهودية من عبء باهظ يخنق الأنفاس ولعل هذا المثال الواحد ، وهو من أخف التشريعات الخاصة بالنجاسة ، يعطيك لمحة عن مدي التضييق الذي فرضته اليهودية علي أتباعها ورفع الإسلام السمح إصررَه عن المسلمين : ﴿ وَإِذَا كَأَنْتُ امْرُأَةُ يسيل دمها أياما كثيرة في غير وقت طمتها أو إذا سال بعد طمثها (وهو ما يسمى في الإسلام بـ ( الاستحاضة ) ) فتكون كُلَّ أيام سيلان نجاستها كما في أيام طمثها . إنها نجسة أ كل فراش تضطجع عليه كل أيام سيلها يكون لها كفراش طمَّتها . وكل الأمتعة التي تجلس عليها تكون نجسة كنجاسة طمثها . وكل من مسَّهن يكون نجسا فيغسل ثيابه ويستحم بماء ويكون نجسا إلى المساء . وإذا طَهُرَتْ من سَيْلها تحسب لنفسها سبعة أيام ثم تطهر وفي اليوم الثامن تأخذ لنفسها يمامتين أو فَرْخَيْ حمام وتأتى بهما إلى الكاهن إلى باب تحيمة الاجتماع ، فيعمل الكاهنُ الواحد ذبيحةٌ خطيّةٌ والأخر مُحْرَقة ، ويكفر عنها الكاهن أمام الرب من سيل نجاستها . فتعز لان بني إسرائيل عن نجاستهم لئلا يموتوا في نجاستهم وبتنجيسهم مسكني الذي في وسطهم>> (٧٦) . ومن يرد أن يقرأ حكم النجاسات الأخري فليقرأ الأصحاحات الثمانية من الحادي عشر إلى الثامن عشر من السفر ذاته . أما في الإسلام فليس على المستحاضة إلا أن تسد نزيف الدم بقطعة قطن مثلا ، وكلما حان ميعاد صلاة توضأت من جديد . وكذلك يحلّ لزوجها أن يعاشرها . فأين هذه السماحة من ذلك الإعنات؟(٧٧)

وفي القرآن إشارة سريعة إلى هذا العنت في دعاء المؤمنين ربهم «: رَبَّنا ، ولا تَحْمِلْ علينا إصْرًا كما حَمَلتَه على الذين من قبلنا>>(٨) أما الصلاة والصيام والزكاة فإن طريقة أدائها وأحكامها مختلفة في الإسلام عنها في اليهودية . ثم إنه ليس في اليهودية حجّ وهذا كله ينطبق أيضا على النصرانية.

أَما الأَطْعَمَةَ فَلَم يُحَرَّم منها في القرآن إلا « الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهِلَّ لغير الله الأطعمة فلم يُحَرَّم منها في القرآن إلا « الميتة والنَّطيحة وما أكل السَّبُعُ إلا ما ذكَيتم ، وما دُبح

ر<sup>(۲</sup>۲) سبأ / ۳۲ .

<sup>(</sup>۳<sup>۲)</sup> الحجرات / ۱۳.

<sup>(</sup>٤٠ - ٣٦ / «النجم » / ٣٦ - ٤٠ . وانظر «النجم

<sup>(</sup>٥<sup>٧)</sup> اقرأ تفصيلات ذلك وغيره في سفر « اللاويين» / ١ - ١٠ .

 $<sup>(\</sup>mathbf{7}^{\vee})$  لاو بين / ه / / / / / / /

 $<sup>(^{\</sup>vee})^{}$  انظر في ذلك مثلا  $(^{\circ}$  فقه السنة ) / ۱ / ۸۹ - ۸۹ .

<sup>(</sup>۸٬۸) البقرّة / ۲۸٦ .

علي النُّصئب>>(٩٠)، مع السماح للمضطر أن يتناول من ذلك علي قدر الضرورة لا يعدوها ﴿ :فمن اضطُرُّ في مَخْمَصَةٍ غير متجانِفٍ لإثم فإن الله عفور رحيم >> (٠٠) وقد كان سبحانه حرّم على اليهود «كلَّ ذي ظُفْرٍ، ومن البقر والغنم حَرَّمنا عليهم شحومَهُما إلا ما حملت ظهورُهما أو الحَوَايا أو مَا اختلط بِعَظْمٍ > ١٠١١، وذلك جزّاء بغيهم وظلمهم «: ذلك جزيناهم ببغيهم» (٨٢)، « فَبِظُلْمُ مِنْ الذين هادوا حَرَّمُنا عليهم طيبات أُحِلْت لهم، وبصدِّهم عَن سبيل الله كثيرا \$ وأخذِهم الرِّبا وقد نهوا عنه ، وأكلهم أموال الناس بالباطل» (^٣) ، فأزال الإسلام هذا كله . وهو ما يوضحه القرآن بقوله تعالى مخاطبا موسى عليه السلام « : ورحمتي وسيعت كُلَّ شيء ، فسأكتبها للذين يَتَّقُون ويؤتون الزَّكاة والذين هُم بآياتنا يؤمنُّون \$ الذين يتبعُّون الرسول النبيَّ الأمّيُّ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بِالْمعرُوفِ وِينَّهاهم عَن المنكر ، ويُحِلُّ لهم الطيباتُ ويُحَرِّمُ عليهم الخبائث، ويَضعَعُ عنهم إصر هم والأغلال التي كانت عليهم الله عنه اعترض اليهود علي الإسلام لإباحته هذِه الأطعمة وادّعَوا أنها محرمة في شريعة إبراهيم ، الدي ينتسب إليه المسلمون أيضا ، فرد القرآن عليهم قائلا « : كلُّ الطعام كان حِلا لبني إسرائيل إلا ما حرَّم إسر ائيلُ على نفسه من قبْلِ أن تُنزَّلَ التوارةُ . قل : قَاتُوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين \$ فمن افتري على الله الكذب من بَعْدِ ذلك فأولئك هم الظالمون \$ قل: صَدَقَ الله ، فاتبعوا مِلْة إبراهيم حنيفا ، وما كان من المشركين ، (٥٠٠).

وكان العرب في الجاهلية يتقارضون بالربا ، بل كان الدائن ، إذا حلّ الأجل ولم يستطع المدين أن يسدّد دينه برباه ، يمدّ له في الأجل ويزيد في الربا ، فنزل القرآن ليضع خاتمة لهذا كله مهددا أشد التهديد من لا يرعوي عن ذلك «: يا أيها الذين آمنوا ، اتقوا الله ودّرُوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين \$ فإنْ لم تفعلوا فأذنوا بحرب (أي استعدوا لحرب) من الله ورسوله . وإن تُبثم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلِمون ولا تُظلَمون \$ وإن كان دُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إلي مَيْسَرة ، وأنْ تَصَدَّقوا خَيْرٌ لكم إن كنتم تعلمون (٦٠٠٠ . فانظر كيف انتقل الإسلام إلي الجانب المقابل وجعل ترك الدين لا الربا وحده هو خير الخطتين . وفي موضع آخر من القرآن يقول رب العزة جل الربا وحده هو خير الخطتين . وفي موضع آخر من القرآن يقول رب العزة جل شأنه: « يا أيها الذين آمنوا ، لا تأكلوا الربا أضعاقًا مضاعفة ، واتقوا الله لعلكم الإسلام اليهودية تحرم الربا هي أيضا ، بيد أن هذا الإسلام اليهودية مسألة الربا . صحيح أن اليهودية تحرم الربا هي أيضا ، بيد أن هذا التحريم لا يمتد ليشمل إقراض الأجنبي بالربا ، بل يقتصر علي تقارض اليهود فيما التحريم لا يمتد ليشمل إقراض الأجنبي بالربا ، بل يقتصر علي تقارض اليهود فيما

<sup>(</sup>۹<sup>۷)</sup> المائدة / ۳ .

<sup>(&</sup>lt;sup>^</sup> المائدة / ٣ .

<sup>(&</sup>lt;sup>(۱</sup>۱) الأنعام / ۱٤٦.

<sup>(</sup>۸۲) الأنعام / ۱٤٦

<sup>(</sup>۸۳)النساء / ۱٦۰

<sup>(</sup>٤<sup>٨)</sup> ا لأعراف / ١٥٦ – ١٥٧.

<sup>(</sup>ه<sup>٨</sup>) آل عمر إن / ٩٣ \_ ٩٥ .

<sup>(</sup>۲۸۰ البقرة / ۲۷۸ ــ ۲۸۰ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۸</sup>۷) آل عمران / ۱۳۰ – ۱۳۱ .

بينهم ، مما يعكس نزعة التعصب الجنسي المقيت لديهم ، هذا التعصب الذي وجدناه يتبدي في اعتقادهم أنهم أبناء الله وأحباؤه ، وأن النار لن تَمسّهم ، مهما اجترحوا من جرائم (وحياتهم كلها جرائم وسفالات) ، إلا أيامًا معدودات ، كأن الله سبحانه وتعالي يهودي مثلهم ، لعنهم الله أني يؤفكون! أما الإسلام فنزعته إنسانية، ولذلك فإن باب الخلاص فيه ، كما سبق أن أوضحنا ، مفتوح علي مصراعيه لكل من آمن بالله وكتبه وملائكته واليوم الآخر وعمل صالحا ، بغض النظر عن جنسيته وعن دينه السابق . ومن هنا فقد حرم القرآن الربا مطلقًا ، سواء كان المقترض مسلما أو كافرا . يقول العهد القديم « : لا تقرض بربا ، لكن لأخيك لا تقرض بربا» (^^^) ، في مما يقرض بربا . للأجنبي تقرض بربا ، لكن لأخيك لا تقرض بربا» (^^^) ، مؤمنين \$ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرث من الله ورسوله . وإن تُبتُم فلكم رؤوس أموالكم مؤمنين و لا تُظلمون» (\*^^) ، هكذا بلا تمييز بين مسلم وغيره . ومما يرتبط بهذه النقطة ما أشار إليه القرآن العزيز في الآية التالية: «ومِنْ أهل الكتاب من إنْ تأمنه بعنار لا يُؤدّه إليك إلا ما دُمْتَ عليه قائما . بقنطار يُؤدّه إليك ، ومنهم من إنْ تأمنه بدينار لا يُؤدّه إليك إلا ما دُمْتَ عليه قائما . فلك بأنهم قالوا : ليس علينا في الأميّين سبيلٌ . ويقولون علي الله الكذب وهم يعلمون» ذلك بأنهم قالوا : ليس علينا في الأميّين سبيلٌ . ويقولون علي الله الكذب وهم يعلمون»

هذا ، وكان اليهود في المدينة يزعمون للمسلمين أن الرجل إذا جامع زوجته (الجماع الطبيعي) من الخلف جاء الولد أحول ، فذكر المسلمون ذلك لسيدنا رسول الله عليه أزكي الصلوات وأفضل التسليمات ، فنزل قوله تعالى ينقض هذا الهراء اليهودي : «نِساؤكم حَرْثُ لكم ، فَأْتُوا حَرْثُكُم أَنِّي شئتم» (١١) . أما النصاري فقد ابتدعوا الرهبنة ، التي اشتطوا فيها وهم يظنون أنهم يبتغون بها رضوان الله ، فجاء القرآن وعاب هذا عليهم: « ورهبانية ابتدعوها ، ما كتبناها عليهم ، إلا ابتغاء رضوان الله ، فما رَعَوْها حقَّ رعايتها» (٢١) ، إذ إنها تدابر الغرائز الإنسانية وتحريم بلا معني مفهوم نعم الله التي تفضل بها على عباده.

ومن هذه الأمثلة التي اقتصرنا فيها علي القرآن الكريم ولم نتطرق إلي الأحاديث النبوية الشريفة ، وهي مجرد أمثلة لا تغطي كل أوجه الاختلاف بين الإسلام وبين اليهودية والنصرانية ، يتضح لكل ذي بصر أن للإسلام شخصيته المستقلة ، وهي شخصية سوية تتمشي مع العقل الإنساني المحرر من أغلال الوثنيات والخرافات ، ومع الغرائز الإنسانية المعتدلة ، أي باختصار : مع الحياة الطيبة المشرقة . ومن هنا نفهم قوله تعالى: « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مُصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه» (٣٠٠) . إنه يوافق التوراة والإنجيل فيما لم تَمسّه يد التحريف من العقائد

<sup>(</sup>۸۸) تثنیة / ۲۳ / ۱۹

<sup>(</sup>۹^) البقرة / ۲۷۸ ـ ۲۷۹

<sup>(</sup>۹۰) آل عمران / ۷۵.

<sup>(</sup>۹۱) البقرة / ۲۲۳

<sup>(</sup>۴۲) الحديد / ۲۷

<sup>(</sup>۹۳<sup>)</sup> المائدة / ۶۹ .

، وفيما لا يزال من التشريعات للبشرية صالحا . أما إذا كان ثمة تحريف أو اقتضت ظروف الإنسانية تبديلا في هذا التشريع أو ذاك فإن القرآن يصدع عندئذ بالحق المبين . ومن هنا كذلك تتضح سخافة بل سفاهة الاتهام الذي يحاول المستشرقون أن يشوهوا به وجه القرآن والإسلام ، والذي يقول إن الإسلام مسروق من اليهودية والنصر انية وتقاليد الجاهلية وعاداتها .

## الثقة المطلقة و العلم المحيط

مما يلفت النظر في القرآن الكريم تلك الثقة المطلقة التي يتحدث بها عن مستقبل الإسلام ،وما ينتظر أعداءه من هزائم نكراء برغم عُددهم و عديدهم و أموالهم وسخريتهم و استهزائهم وقليلة هي السور (وبالذات المكية) التي لا تتوعد من يكذبون محمدا عليه الصلاة ويؤذونه بالقول و الفعل وحبك المؤامرات، وهذا التوعد و تلك الثقة يتخذان صورا مختلفة : فقد يقص القرآن قصص الأمم الخالية التي وقفت من رسلها وأنبيائها ما وقفه أعداء محمد منه ، و كيف كانت نهايتهم سوداء منكرة. وعادة ماتنتهي قصة كل نبي وأمته و ما حلَّ بها من عذاب إلهي مريع بطمئنة الرسول بأن عذابا مثل هذا ينتظر قومه ، وأنه آت لا محالة فلا داعتى للاستعجال ، وأنه إذا كان الله يمهلهم فليس معنى ذلك أنه قد أهملهم وهذه القصيص من الكثرة في القرآن بحيث لا أجد أي داع للاستشهاد ببعض منها . وقد وردت تلك القصص في بعض الأحيان موجزة (كما في سورة "البروج" و "ق" و "الفرقان") ووردت في بعض الأحيان الأخري مفصلة (مثلما هو الحال في سورة "الأعراف" و " يونس " و "هود") بل إن بعض السور قد اقتصر على أخبار تلك الأمم مع رسلها أو كاد ، و بعضها الآخر قد سمى باسم نبى من الأنبياء ( مثل سورة "يونس" و "هود " و "إبراهيم"). كما أن هناك سورة سميت باسم "الأنبياء" ، هكذا بإطلاق . و بعض هذه القصيص يتعلق بأمم لم يرسل إليها رسول و لكنها كفرت بأنعم الله فأذاقها الله الفقر من بعد غنَّى ودمر حضارتها تدميرا ، وذلك مثل الآيات التي تتحدث عن سبأ و جنتيهم اللتين بدَّلتا جنتين ذواتي أكل خمط و أثل و شئ من سدر قليل ، و أسفار هم التي باعد الله بينها و جعلهم أحاديث و مزقهم كل ممزق (١) وكذلك الآية التي ضرب الله فيها "مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان ، فكفرت بأنعم الله ، فأذاقها الله لباس الجوع و الخوف بما كانوا يصنعون " (٢) . وقد يورد القرآن قصة فرد نال عقابه جزواء كفره وطغيانه ، كما في قصة صاحب الجنة الذي اغتر بماله وثماره ولم يؤد حق الشكر لله تواضعا واعتر أفا بالنعمة فمحق الله جنته (٦) و كقصة قارون الذي خسف الله و بداره الأرض وجعله عبرة لمن كانوا بحسدونه على ما كان

<sup>(</sup>۱) سيأ / ۱۵

<sup>(</sup>۲) النحل / ۱۱۲

<sup>(&</sup>lt;sup>۳)</sup> الكهف / ۳۲ – ٤٤ .

فيه من نعيم (٤) . إن القرآن يؤكد في مواضع مختلفة أن الله سبحانه ناصر رسله في الدنيا و الآخرة: " إنا لننصر رسلنا و الذين آمنوا في الحياة الدنيا و يوم يقوم الأشهاد "(°)، " و لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين\*إنهم لهم المنصورون \*و إن جندنا لهم الغالبون " (٦) . و هو في موضع آخر يسوق ذلك المعنى ذاته و لكن على غير النحو المباشر ، فيقول عز من قائل: "و لينصرن الله من ينصره . إن الله أقوي عزيز \*الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة و آتوا الزكاة و أمروا بالمعروف و نهوا عن المنكر . و لله عاقبة الأمور " (٧) . و ما أكثر ما يتحدى القرآن الكفار بمثل هذه العبارة: "قل : يا قوم ، اعملوا على مكانتكم ، إنى عامل فسوف تعلمون \*من يأتيه عذاب يخزيه و يحل عليه عذاب مقيم " (^) ، و هي نفس العبارة التي تحدي بها بعض الرسل الماضين قومهم:فشعيب عليه السلام يقول لقومه بعد كل ما بذل من جهد لهدايتهم عبثا: "يا قوم أعملوا علي مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه و من هو كاذب " (٩) . و مثل ذلك قوله تعالى لنبيه محمد عليه السلام : "قل: كل متربص، فتربصوا ،فستعلمون من أصحاب الصراط السوي و من اهتدي " (١٠) . وقريب منه قوله سبحانه : " وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون " (١١). وقد يجئ التهديد أصرح من هذا: "إنَّ ما تو عدون لآت ، وما أنتم بمعجزين " (١٢) و ما أكثر ما يؤكد القرآن أن هؤلاء المستهزئين سيحيق بهم ما كانوا به يستهزؤن (١٣) ،كما يلفت نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن هؤلاء الكفار إن كانوا الآن يتقلبون في الثروة و القوة و النعيم فينبغي ألا يبالي بهم ، إذ سوف يأتي اليوم الذي يفقدون فيه كل هذا البريق و تدور عليهم دائرة بغيهم وسوئهم: "فلا يغررك تقليهم في البلاد" (١٤) الا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد \*متاع قليل ثم مأواهم جهنم ، و بئس المهاد " (٥٠) و كان الكفار كلما استعجلوا ما يتوعدون به من عقاب أكد لهم القرآن أن العذاب آت فلا يستعجلون: "أتى أمر الله فلا تستعجلوه " (١٦) ، و أن الأمر أمر إمهال لا إهمال : "و كأين من قرية أمليت لها و هي ظالمة ، ثم أخذتها و إليَّ المصير " (١٧) . و في مواضع أخري ينذر هم بأن العقاب قادم في الطريق : " إقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون \*ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه

(٤) القصيص / ٥٦ .

<sup>(°)</sup> غافر / ۱ ° .

<sup>(</sup>٦) الصافات / ۱۷۱ ـ ۱۷۳

<sup>(&</sup>lt;sup>(۷)</sup> الحج / ۴۰ ـ ۱ .

<sup>(^)</sup> الزمر / ٣٩ ـ ٤٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۹)</sup> هود / ۹۳

<sup>(</sup>۱۰) طه/ ۱۲۶

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۱)</sup> الشعراء / ۲۲۷.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۲)</sup> الأنعام / ۱۳٤ .

<sup>(</sup>١٣) انظر مُثلًا "الأنعام " / ١٠ ، و الأنبياء / ٤١ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱٤)</sup> غافر / ٤ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۰)</sup> آل عمر ان / ۱۹۲ – ۱۹۷ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۱۱)</sup> النحل / ۱ .

<sup>(</sup>۱۷) الحج / ٤٨

وهم يلعبون \*لاهية قلوبهم " $^{(1)}$ ، وأن النذر تتوالي: "هذا نذير من النذر الأولي \*أزفت الازفة ليس لها من دون الله كاشفة " $^{(1)}$ ، وأن العذاب يقترب رويدا رويدا :" ولايزال الذين كفروا تصيبهم قارعة أو تحلُّ قريبا من دار هم حتى يأتى وعد الله " (٢٠) . وقد يسوق هذا المعنى ملفوفا ، كما في هذه السورة لتى يلفت الله فيها الأبصار إلى ظاهرة انقشاع الظلام شيئا شيئا و فراره أمام ضوء الشمس الساطع: " ألم تر إلى ربك كيف مدُّ الظل ، ولو شاء لجعله ساكنا ؟ ثم جعلنا الشمس عليه دليلا \*ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا " (٢١) و إذا ضاقت من الرسل و المؤمنين الصدور لتراخى الزمن بالكفار من غير عقوبة طمئنهم بأن النصر مهما يبطئ فهو آت آت : "حتى إذا استيئس الرسل و ظنوا أنهم كذبوا جاءهم نصرنا فننجى من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين " (٢٢) ، "أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ؟ مستهم البأساء و الضرَّاء و زلزلوا حتى يقول الرسول و الذين آمنوا معه: متى نصر الله ؟ ألا إن نصر الله قريب "(٢٣) أو عندما قامت الحرب بين الإسلام وجيوش الكفر كان القرآن يصدع بمثل هذه الآيات : "إن الذين كفروا لن تغني عُنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا " (٢٤) ، "سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب " (٥٠) لقد كان الكافرون دائما يهددون يهددون رسلهم بأنهم سيخرجونهم من أرضهم « وفاوحى اليهم ربهم: لنهلكن الظالمين \*ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامی و خاف و عید » (۲۶)

و هذه الثقة التي ينضح بها القرآن المجيد في كل سورة تقريبا لم تكن مقصورة علي مواجهته مع الوثنيين العرب ، بل واجه بها أيضا أهل الكتاب من يهود ونصاري . و لست أنوي أن أفيض في هذا بل يكفي مثال واحد مع كل ، فقد تحدي القرآن بني إسرائيل أنهم إذا كانوا يعتقدون حقا و صدقا أن الجنة لهم من دون الناس فليتمنّوا الموت «قل : إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين \* ولن يتمنوه أبدا بما قدّمت أيديهم والله عليم بالظالمين » السلام : لو تمنوا البيضاوي في تفسير هاتين الآيتين : «و عن النبي عليه الصلاة و السلام : لو تمنوا الموت لغص كل إنسان بريقه فمات مكانه » فتأمل هذه الثقة المطلقة تجد أنها لا يمكن أن تكون إلا من لدن العزيز القدير .و الواقع أن القرآن لم يتحدّهم بهذا الأمر مرة واحدة بل أعاد التحدي كرة أخرى ليكمدهم إن كانت لديهم ذرة من إحساس بالكرامة : « قل :يا أيها الذين هادوا ، إن زعمتم أنكم أولياء شمن دون الناس فتمنّوا الموت إن كنتم صادقين \* و لا يتمنّونَه أبدًا بما قدّمت أيديهم . والله دون الناس فتمنّوا الموت إن كنتم صادقين \* و لا يتمنّونَه أبدًا بما قدّمت أيديهم . والله

(۱<sup>۸)</sup> الأنبياء / ۱ - ۳

<sup>(</sup>۱۹) النجم / ٥٦ ــ ٥٨ .

<sup>(</sup>۲۰) الرعد / ۳۱ . (۲)

<sup>(</sup>۲۲) يوسف / ۱۱۰.

ر ۲۱۶ البقرة / ۲۱۶ .

<sup>(</sup>۲٤) آل عمر ان / ۱۰.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲۵)</sup> آل عمر ان / ۱۰۱.

<sup>(</sup>۲۶) إبراهيم / ۱۳ – ۱۶ . (۲۷)

<sup>(</sup>۲۷) البقرة / ۹۶ \_ ۹۰

عليم بالظالمين » (٢٨). و هذه الثقة و هذا التحدِّي الذي أراد القرآن أن يضع به حدًا لجدال أهل الكتاب السفيه الذي لا يؤدي إلى طائلٌ تجدهما في الآية التالية التي يدعو فيها الرسول نصاري نجران إلى المباهلة ،وذلك حين جاؤوة فحاجُّوه في عيسي عليه السلام فبين لهم القرآن بمنطق العقل الباتر أنه ليس إلا عبدا رسولا و أنه إذا كان قد وُلِد من غير أب فقد خلق آدم بلا أب و لا أم ،فلم ينفع معهم منطق الفطرة السليمة و العقل الواضح النزيه فقال القرآن مخاطبا الرسول: «فمن حاجَّك فيه من بعد ما جاءك من العُلم فقل: تَعَالُوا ندع أبناءنا و أبناءكم ونساءنا و نساءكم و أنفسنا و أنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين \* إن هذا لهو القصيص الحقُّ. وما من إله إلا الله ،و إن الله لهُوَ العزيز الحكيم \*فإن تولُوا فإن الله عليم بالمفسدين » (٢٩). والذي حدث هو أنهم لما دُعُوا إلى المباهلة قالوا: دَعْنا حتى ننظر فلما تخالوا (أي خلا بعضهم إلي بعض) قالوا للعاقب (وكان ذا رأيهم): ما تري ؟ فقال :والله ، لقد عرفتم نبوته ،و لقد جاء كم بالفصل في أمر صاحبكم فو الله ما بَاهَلَ قومٌ نبيا إلا هلكوا فإن أبيتم إلا إلف دينكم فوادعوا الرجل (أي سالموه)وانصر فوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم و قد غدا محتضنا الحسين و آخذا بيد الحسن ،وفاطمة تمشى خلفه ،و على رضى الله عنه خلفها ،و هو يقول :إذا أنا دعوت فأمنوا ،فقال أسقفهم :يـًا معشر النصاري إنى لأري وجوها لو سألوا الله تعالى أن يزيل جبلا من مكانه لأز اله ، فلا تباهلوا فتهلكوا فأذعنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلوا له الجزية : ألفي حلة حمراء و ثلاثين درعا من حرير فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسى بيده ، لو تباهلوا لمسخوا قِرَدَة و خنازير ، والضطرم عليهم الوادي نارًا ، والستأصل الله نجران و أهله حتى الطير على الشجر (٢٠٠). فتأمل هذه الثقة المطلقة من جانب محمد و آل بيته حتى الأطفال منهم ،و هذ الجبن و الهلع الذي يدل على كذب إيمان النصاري و فساد عقيدتهم وأنهم إنما يتمسكون بها تقليدا للآباء من غير فهم و لا إقتناع خوفًا على المصالح و الرئاسات والسمعة الشخصية فهل يحق بعد هذا كله أن يقال إن محمدا سرق أو حتى تشبّع ،منغير أن يحس ، أفكار أهل الكتاب و عقائدهم ؟ويتصل بهذا الثقة التي لا تتزّعزع ولا تتلجلج تحدي القرآن للكفار الذين ادعوا أن محمدا قد افتراه أن يأتي بمثله : "فليأتوا بحديثٍ مثلِه إن كانوا صادقين " (٣١) ، ثم خفف عنهم فطالبهم أن يأتوا بعش سور مثله مفتريات ،وليستعينوا وليستعينوا بكل من يعرفون ،ولن يستطيعوا أبدا ذلك: " أم يقولون: افتراه ؟ قل: فَأتوا بعَشْر سِور مثلِه مفتريات، وادْعُوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين \* فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزلَ بعلم اللهِ و ألا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون ؟ " (٣٢) إثم خقَّفَ عنهم مرة أخري فتحداهم أن يأتوا ولو بسورة مثله: " أم يقولون :افتراه ؟ قل فأتوا بسورة من مثله ، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين " (٣٣) ، وأعاد التحدي

. V = 7 / الجمعة / 7 = V

<sup>&</sup>lt;sup>(۲۹)</sup> آل عمران / ٦١ – ٦٣ .

<sup>(</sup>٣٠) البيضاوي في تفسير الآيات السابقة .

<sup>&</sup>lt;sup>(۳۱)</sup> الطور / ۳۳<sup>°</sup>.

<sup>(</sup>۳۲) هود / ۱۳ – ۱۶ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۳۳)</sup> يونس / ۳۸ .

مرة رابعة قاطعة: "وإن كنتم في ريب مما أنزلنا علي عبدنا فأتوا بسورة من مثله و ادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين \*فإن لم تفعلوا ،ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين " (٢٤). وهو يفتتح كثيرا من سوره بحرف أو حرفين أو أكثر من حروف الهجاء ، ثم يعقب بأن آياته قد رُكِّبت من هذه الحروف التي هي ملك أيديهم يستطيعون أن يتصرفوا فيها علي النحو الذي يحبُّون ،وهو تحد ملفوف بأنهم سيعجزون عن الإتيان بمثله ، فمن أين لمحمد هذه الثقة الراسخة الصلبة إلا أن يكون مصدرها هو الله ، الذي بيده ملكوت كل شئ وهو القاهر فوق عباده ؟

ولست أريد أن أخوض أكثر من ذلك في هذا الموضوع ، بل كل ما أحب أن أقوله هو أن الكفار ، بعد كل هذه التقريعات الموجعة ، لم يستطيعوا أن يأتوا ولو بآية واحدة من مثل آيات القرآن . و هذه حقيقة تاريخية لا ثماري . زكيفما نظر الباحث إلي هذه المسألة فهو منته إلي أن هذا التحدي لا يمكن أن يصدر عن بشر مهما تكن ثقته بنفسه : فمن جهة تجد أن القرآن قد أكد مرارا أنهم لن يقدروا علي الإتيان بمثله ، وهو ما حدث فهذه ثقة تتمثل في التنبؤ القاطع بالغيب . ومن جهة أخري فإن عجز الكفار في حد ذاته هو دليل علي أن هذا القرآن ،من حيث المبدأ، تنقطع من دونه الرقاب و الأنفاس ولا يبلغ قمته الشمّاء بشر فالمحصلة النهائية إذن أن هذا التحدي المقم له أحد ، وأن الثقة التي وراء هذا التحدي ليست ثقة ادَّعاها الغضب الأهوج أو افتعلها التهويش الكاذب ، بل هي ثقة من بيدِه الأمر و النهي ومن يقول للشئ "كن" فيكون .

وتأخذنا الإشارة إلي التنبؤ بالغيب في الفقرة السابقة إلي الحديث عن النبؤات التي وردت في القرآن و صاحبت نزول الوحي من بدايته إلي نهايته تقريبا ففي أول الدعوة عندما اشتد أذي أبي لهب عم "الرسول له صلي الله عليه وسلم نزلت سورة "المسد" التي يتوعد الله سبحانه وتعالي فيها هذا العم بأنه "سيصلي نارا ذات لهب" (٥٠٠) ومعني ذلك أن مصيره سيكون إلي الجحيم ، وه ما لن يحدث إلا إذا بقي علي كفره حتى مماته ، وقد كان .

و في سورة "القمر" و هي من سور العهد المكي المبكرة ،نقرأ قول الله تعالي "سيهزم الجمع ويولون الدبر " (٣٦) و في رواية عن عمر أنه لما نزلت هذه الآية عُمَّي معناها عليه إلي أن سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم يرددها فانكشف له معناها و هذا هو نص كلام البيضاوي عند تفسير هذه الآية : " وقد وقع (أي هذا الأمر) يوم بدر ،وهو من دلائل النبوة . وعن عمر رضي الله عنه أنه لما نزلت قال : لم أعلم ما هو فلما كان يوم بدر رأيت الرسول صلي الله عليه وسلم يلبس الدِّرع ويقول : "سيُهْزَمُ الجمعُ "فعلمته ".

وفي موضع آخر من القرآن نجد هذه الآية الموجزة الحاسمة: " إنّا كَفَيْنَاكَ المُسْتَهْزِئين " (٣٧) ، التي يقول البيضاوي في سبب نزولها: " قيل: كانوا خمسة من

<sup>.</sup>  $\Upsilon \xi = \Upsilon \Upsilon / البقرة ( ^{\Upsilon \xi} )$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(۳۵)</sup> المسد / ۳ .

<sup>(</sup>۳٦) القمر / ٥٥ .

<sup>(</sup>۳۷) الحجر / ۹۵.

أشراف قريش الوليد بن المغيرة، و العاص بن وائل و عدي بن قيس و الأسود بن عبد يغوث و الأسود بن عبد المطلب يبالغون في إيذاء النبي صلي الله عليه وسلم و الاستهزاء به ، فقال جبريل عليه السلام لرسول الله صلي الله عليه وسلم المرت أن أكفِيكهم الفي فأوما إلي ساق الوليد فمر بنبال فتعلق بثوبه سهم ، فلم ينعطف تعظما لأخذه ، فأصاب عرقا في عقبه فقطعت فمات وأوما إلي أخمص العاص فدخلت فيه شوكة فانتفخت رجله حتي صارت كالرحي ومات وأشار إلي أنف عدي بن قيس فامتخط قيحا فمات ، وإلي الأسود بن عبد يغوث وهو قاعد في أصل شجرة فجعل ينظح برأسه الشجرة ويضرب وجهه بالشوك حتي مات ، وإلي عيني الأسود بن عبد للمطلب فعمي وسواء صحت الرواية أو لم تصح فلا نزاع في أن هؤلاء المستهزئين لم يستطيعوا أنينالوا من حياة رسول الله ولا دعوته منالا ،أي أن وعد الله لرسوله قد تحقق .

وفي سبب نزول الآيات الكريمة التالية : ﴿ أَلُّم \* غلبت الروم \* في أدنى الأرض ، وهم من بعد غلبهم سيغلبون \*في بضع سنين شه الأمر من قبل و من بعد ويومئذ يفرح المؤمنون \* بنصر الله ينصر من يشاء ،و هو العزيز الرحيم \*وعد الله ، لا يخلف الله وعده ،ولكن أكثر الناس لا يعلمون » (٣٨) يقول البيضاوي « رُوي أن فارس غَزَوا الروم فوافوهم بأذر عات وبصرى ،وقيل: بالجزيرة ،وهي أدنى أرض الروم من الفرس ،فغلبوا عليهم وبلغ الخبر مكة ففرح المشركون و شمتوا بالمسلمين و قالوا : أنتم والنصاري أهل كتاب ونحن وفارس أُميّون وقد ظهر إخواننا على إخوانكم ، ولنَظْهَرَنَّ عليكُم ، فنزلت فقال لهم أبو بكر : لا يُقرَّنَّ الله أعينكم، فوالله لتظهرنَّ الرومُ علي فارس بعد بضع سنين فقال أبيُّ بن خلف :كذبت ! اجعل بيننا وبينك أجلا أناحِّبُكُّ (أراهنك) عليه فناحبه على عشر قلائص من كل واحد منهما ،وجعلا الأجل ثلاث سنين فأخبر أبو بكر ، رضي الله عنه ، رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: البضع ما بين الثلاث إلى التسع ،فزايده في الخطر (الرهان)ومادّه في الأجل فجعلاه مائة قُلُوصَ إلى تسع سنين ومات أبيُّ من جرح رسول الله صلي الله عليه وسلم بعد قفوله من أحد ،وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية ،فأخذ أبوبكر الخطر من ورثة أبيّ وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :تصدَّق به » و الآية من دلائل النبوة لأنها إخبار بالغيب و العجيب أن يأتي المستشرق سافاري فيعلق ،في ترجمته للقرآن ،على هذه الآية بقوله : ﴿ إِن المسلمين بعد أن تحققت هذه النبؤة اتخذوها حجة قاطعة على نبوة محمد ولكن من السهل إدراك تهافت مثل هذه الحجج القائمة على نبؤة غامضة كهذه بمقدور أي إنسان يعرف حالة الإمبراطورية الرومانية و إمبر اطورية الفرس أن يتنبأ بها بدقة » (٣٩) . والحق أن الأمر ليس بهذه السهولة التي يزعمها هذا المكابر ،وإلا فهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف من حالة الإمبر اطوريتين أكثر مما يعرف أبيُّ بن خلف وأبو سفيان و غير هما من دهاة قريش المضرَّسين الذين كانوا يجوبون الشام والعراق و اليمن بتجارتهم ،وكان بعضهم

(۳۸) الروم / ۱-۲.

Savari, le Coran, p.365, n.2. (<sup>rq</sup>)

يقابل الحكام و الولاة هناك كما رأينا في حوار أبي سفيان و هرقل في بلاط العاهل البيزنطي ؟ فلماذا إذن عرف الرسول ذلك ولم يعرف قومه ،الذين تحدُّوا أبا بكر على مائة قلوص تكذيبا منهم بنبؤة القرآن بانتصار الروم علي الفس في بضع سنين فكسبها أبو بكر منهم ؟ إن من السهل مثلا أن يحس الإنسان المجرب إحساساً عاما أن ثمة حربا قادمة بين دولتين متعاديتين ،أما أن يتنبأ بوقوعها في مدي لا يتجاوز تسع سنوات ،ويتنبأ كذلك بانتصار الجانب الذي انهزم من فوره ،وتقع الأمور بالضبط كما قال فيكسب الرهان ممن تحدَوْه ،فهذا أمر خارق ، وبخاصة إذا علمنا أن هذه النبؤة لو لم تتحقق لكان لها على مستقبل الإسلام أوخم العواقب إن أجهزة المخابرات المصرية بعقولها البشرية المتخصصة و عقولها الألكترونية المعقدة تخطئ كثيرا في مثل هذه الأمور ولنا نحن المسلمين في حرب رمضان المجيدة و توقيتها و نتائجها عبرة ،إذ فشلت المخابرات الإسرائيلية المسنودة من مخابرات الغرب كله أن يتنبأ بوقوع المعركة و نتيجتها (٤٠) على أن هناك قراءة أخري (بغض النظر عن صحتها) للفعلين «غلبت» و «سيغلبون» في الآيات السابقة ،ورواية مختلفة عن سبب نزولها ،إذ تقرأ هذه الآيات على النحو التالي : ﴿غَلَبَتْ الروم ُ في أدنى الأرض و هم من بعد غلبهم سيعُ الشام ، و معناها «أن الروم غلبوا علي ريف الشام ، والمسلمون سيغلبونهم ،وفي السنة التاسعة من نزوله (أي نزول الوحي بهذه الآيات)غزاهم المسلمون وفتحوا بعض بلادهم وعلي هذا تكون إضافة «الغلب» (أي الهزيمة) إلى فاعله » (٤١)

فهذه أمثلة من النبؤات القرآنية في العهد المكي أما في المدينة فقد رأينا القرآن يطمئن النبي عليه الصلاة والسلام بعبارة موجزة حاسمة كالتي طمئنه بها أنه يسكفيه المستهزئين الكن الأمر هذه المرة كان متعلقا باليهود والنصاري: «فسيكفيكهم الله» وقد كان .

و هذاك قوله تعالى مخاطبا رسوله الكريم «والله يعْصِمُكَ من الناس» وعن أنس رضي الله عنه :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُحرَسُ ،حتى نزلت فأخرج رسول الله رأسه من قبة أدَم فقال :انصر فوا أيها الناس ،فقد عصمني الله من الناس » وعاش النبي بعد ذلك أعواما لم يكف أعداؤه أثناءها عن محاربته والتآمر عليه بكل السبل ،ومع ذلك لم ينالوا منه منالا بل إن بعضهم هم بالفعل بقتله عليه السلام ولم يكن أحد يحرسه ،وكان في عدوه السيف بينما هو عليه السلام أعزلا ولم يستطع الرجل أن يقتله بل انتهي الأمر في دقائق بإسلامه ومثال ذلك قصة اليهودية التي وضعت السم في لحم شاة قدمته إليه هو وأصحابه ،فقتل السم واحدا من الصحابة ،ونجا رسول الله عليه الصلاة والسلام .

و في سورة «الفتح» إشارة إلي رؤيا رآها النبي عليه السلام عشية غزوة الحديبية ، وفيها يدخل هو وأصحابه مكة وقد حلقبعضهم رأسه وقصر بعض آخر شعره ، فقصها النبي على أصحابه ففرحوا لكنهم لما تم صلح الحديبية ، الذي عادوا بمقتضاه

انظر كتابنا «المستشرقون والقرآن » الذي نقلنا منه هذا الرد مع بعض التصرف والإضافة / ٣٠ - ٣١ .

<sup>(</sup>٤١) انظر البيضاوي في تفسير هذه الآيات .

<sup>(</sup>٤٢) البقرة / ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤٣) انظر البيضاوي في سبب نزول هذه الآية .

أدراجهم ،فلم يدخلوا مكة علي أن يدخلوها عامهم المقبل حزنوا وقال بعضهم: والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا البيت فنزلت الآية التالية : «لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخُلنَّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ،محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ،فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا (وهو فتح خيبر)» (ئن ولما سألوا النبي بعد قدومه المدينة : «ألم تقل يا رسول الله إنك تدخل مكة آمنا ؟» كان جوابه «بلي أقلت لكم «من عامي هذا ؟» قالوا : «لا». قال : «فهو كما قال لي جبريل عليه السلام » (ثن كان ذلك في ذي القعدة سنة ست من الهجرة ، وفي نفس الوقت من السنة التي تليها دخل المسلمون ،كما قال الصادق الأمين بناءا علي رؤياه ،مكة محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون ،وذلك بمقتضي صلح الحديبية نفسه ،مكة محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون ،وذلك بمقتضي صلح الحديبية نفسه ،

كذلك وردت في سورة «الممتحنة » نبؤة بأن الله سيجعل مودة بين المسلمين والمشركين ،وذلك بعد أن لجَّت بين الفريقين العداوة والبغضاء وتقطعت الأواصر تماما، وبخاصة بعد نزول قوله تعالى: «لا تتخذوا عَدُوِّي وعَدُوَّكم أولياء تلقون إليهم بالمودة » (٤٧) . ونص النبوءة هو :« عسي الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديثم منهم مودة والله قدير ،والله غفور رحيم » (٢٩٠٠ وقد أنجز عز شأنه ما وعد ى فقتِحتُ مكة و دخل المشركون الإسلام أفواجا ، وحلت المودات محل العداوات <sup>(٤٩)</sup> كما تنبًّأ القرآن الكريم للمؤمنين بأنه سبحانه مستخلفهم ،أي ناصر هم و مُبَوِّئهم مكانا قياديا على خريطة العالم الروحية والسياسية ، ووعدهم بأنه ناصر دينهم على الأديان كلها ، و هو ما تحقق بحذافير و فلم تمر الا سنون قليلة على وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كانت الإمبر اطورية الفارسية ذات المجد التليد و التاريخ العريق في خبر كان ،وحتى امثلِخَت الشام ومصر درَّتا الإمبر اطورية البيزنطية من أيدي البيز نطيين إلى الأبد بمشيئة الله بثم لم تمر بضع عشرات أخري من السنين حتى بلغ المسلمون الصين شرقا ،وتوغلوا في أوروبا من جهة الجنوب الغربي إلى أن وصلوا جنوب فرنسا و شكلوا رعبا قاتلا للأوروبيين مئات من السنين . وبذلك صدق الله وعده: «وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليَسْتَخْلِفَنَّهُم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم ، وليبدائلهم من بعد خوفهم أمنا بيعبدونني لا يشركون بي شيئا » (٠٠) ، «هو الذي أرسل رسوله بالهدي ودين الحقّ ليُظْهِرَهُ عَلى الدين كله ولُّو كره المشركون » (٥١) ، «هو الذي أرسل رسوله بالهدي و دين الحقّ ليظهره علي الدين كله ،وكفي بالله شهيدا » (٢٥٠) وقريب من النبوءاتُ المنتشرة في القرآن و التي لم أذكر هنا سوي بعضها ما ورد فيه أيضا من آيات تتعلق

( الفتح / ۲۷ .

<sup>(</sup>دع) انظر البيضاوي مثلا في تفسير الآية السابقة ،وابن هشام /٢١٠/٣٠ .

<sup>&</sup>lt;sup>(٤٦)</sup> انظر ابن هشام / ٤ / ٣ .

<sup>(</sup>٤٧) الممتحنّة / ١ .

<sup>(</sup>٤٨) الممتحنة / ٧ <sub>.</sub>

<sup>(</sup>٤٩) انظر ،في تفسير هاتين الآيتين ،البيضاوي مثلا .

<sup>(&</sup>lt;sup>00)</sup> النور / <sup>00</sup> .

<sup>(</sup>۱°) التوبة / ۳۳ .

<sup>(°</sup>۲) الفتح / ۲۸ .

بمعارف علمية :تاريخية وجغرافية وأحيائية (بيولوجية) وطبية وتشريحية وكيميائية وطبيعية (فيزيائية)وفلكية كان مستحيلا علي محمد ، لو لم يكن رسول مؤيدا بالوحى الإلهى ، ومستحيلًا كذلك على أي إنسان في عصره في شرق العالم و غربه و شماله وجنوبه بل و فيما بعد عصره بقرون طوال ،أن يحلم بله أن يكون علم بها وأقل ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذه الحقيقة هو ما خرج به الدكتور موريس بوكاي الطبيب الفرنسي المشهور من دراسة الكتب الدينية الثلاثة :التوراة والإنجيل والقرآن و المقابلة بينها و بين حقائق العلم الحديث ، إذ قال : ( لقد قمت أو لا بدر اسة القرآن الكريم ، و ذلك دون أي فكر مسبق بموضوعية تامة ، باحثا عن درجة اتفاق نص القرآن ومعطيات العلم الحديث وكنت أعرف قبل هذه الدراسة ، وعن طريق الترجمات أن القرآن يذكر أنواعا كثيرة من الظاهرات الطبيعية ، ولكن معرفتي كانت وجيزة . وبفضل الدراسة الواعية للنص العربي استطعت أن أحقق قائمة أدركت بعد الانتهاء منها أن القرآن لا يحتوي على أي مقولة قابلة للنقد من وجهة نظر العلم الحديث) (٥٣) ليس هذا فحسب ، بل يمضي الطبيب الفرنسي قائلا: ( وبنفس المُوضوعية قمت بنفس الفحص على العهد القديم و الأناجيل أمَّا بالنسبةُ للعهد القديم فلم تكن هناك حاجة إلى أبعد من الكتاب الأول ،أي سفر «التكوين» ،فقد وجدت مقولات لا يمكن التوفيق بينها وبين أكثر معطيات اعلم رسوخا في عصرنا وأما بالنسبة للأناجيل فما نكاد نفتح الصفحة الأولى منها حتى نجد أنفسنا دفعة واحدة في مواجهة مشكلة خطيرة ،ونعنى بها شجرة أنساب المسيح وذلك أن نص إنجيل متى يناقض بشكل جلى إنجيل لوقا ، وأن هذا الأخير يقدم لنا صراحة أمرا لا يتفق مع المعارف الحديثة الخاصة بقدم الإنسان على الأرض ) (١٥٠). أما النتيجة التي وصل إليها الدكتور بوكاي فهي هي الحكم الذي أصدره القرآن على هذه الكتب منذ أربعة عشر قرنا ، وذلك دون محمد عليه الصلاة والسلام لا الوقت ولا نصوص الكتابين الآخرين ولا المقدرة العلمية التي تمكنه من القيام بما قام به العالم الفرنسي من دراسة استمع إلى ما يقوله الدكتور بوكاي : (إن وجود هذه الأمور المتناقضة وتلك التي لا يحتملها التصديق و تلك الأخري النتي لا تتفق والعلم لا يبدو لي أنها لا تستطيع أن تضعف الإيمان بالله ولا تقع المسئولية فيها إلا على البشر ولا يستطيع أحد أن يقول كيف كانت النصوص الأصلية وما نصيب الخيال والهوي في عملية تحريرها ،أو ما نصيب التحريف المقصود من قبل كتبة هذه النصوص ،أو ما نصيب التعديلاً غير الواعية التي أدخلت على الكتب المقدسة ) (٥٥) ثم يعود الدكتور بوكاي إلى الحديث عن دراسته التطبيقية على القرآن الكريم فيقول: (أما الجزء الثالث (يقصد:من كتابه) فسيجد فيه القارئ أمثلة توضيحية لتطبيق العلم على دراسة أحد الكتب المقدسة و هو تطبيق لم يكن ليتوقع الإنسان كما سيجد القارى في ذلك بيانا لما قد جاء به العلم الحديث ، الذي هو في متناول كل يد ، من أجل فهم أكمل لبعض الآيات القرآنية التي ظلت حتى الآن مستغلقة أو غير مفهومة ولا عجب في هذا إذا

(07)

<sup>(05)</sup> 

<sup>(00)</sup> 

عرفنا أن الإسلام قد اعتبر دائما أن الدين والعلم توأمان متلازمان ) (٥٦) و أنا ، إذ أستشهد بالدكتور بوكاي ، لا أعنى أن أحدا لم يسبقه إلى مثل هذه الدراسة ، فالعلماء المسلمون يفعلون ذلك منذ عشرات السنين ولكنى قصدت أن أقول إن الدراسة العلمية للقرآن الكريم ، وهي جانب واحد فقط من الجوانب التي يمكن أن يدرس منها هذا الكتاب الإلهي ، قد أدت بهذا العالم (وغيره كما ذكرت في الهامش السابق) إلى الدخول في دين الإسلام . هذا ، ولست أنوي أن أناقش كل الآيات المتعلقة بالعلم في القرآن المجيد ، فما أكثر الكتب التي قامت ، كما قلت آنفا ،بهذه المهمة ،و إن غالي بعضها في الربط بين حقائق العلم الحديث و نظرياته وبين بعض الآيات ، التي يصعب علَّى الدارس الموضوعي أن يري فيها شيئا قاطعا أو على الأقل واضحًا يربطها بالحقّائق العلمية الثابتة و دَعْك ممن يرون في بعض الآيات أشياءا لا وجود لها وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ،وإنما سأكتفى بمجرد ذكر عدد من الأيات الكريمة ،وراجع بنفسك تفسير ها في ضوء حقائق العلم الحديث: «ويسألونك عن المحيض قل : هو أذى ، فاعتزلوا النساء في المحيض ، ولا تقربوهن حتى يطهرن » (٥٧) ، «الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ،حتى إذا أقلت سحابا ثقالًا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات » (من وينزل من السماء من جبال فيها من برد » (٥٩) ، «وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين »(قرن على الإنسان من سلالة من طين \*ثم جعلناه نطفة في قرار مكين \*ثم خلقنا النطفة علقة . فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما ،فكسونا العظام لحما ،ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين » (<sup>(۱۱)</sup> ، «وجعلنا من الماء كل شئ حي » (<sup>(۱۲)</sup> ، «ويخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من

(٢٥) المرجع السابق / ١٤ . وقد كانت هذه الدراسة سببا في إسلام العالم الفرنسي ،كما كانت دراسة مشابهة لها سببا في إعلان عالمين آخرين شهيرين من بريطانيا وكندا إسلامهما أثناء المؤتمر الأول للإعجاز الطبي في القرآن منذ أيام (شهر سبتمبر ١٩٨٥) ،هذا المؤتمر الذي هاجمه بعض الأساتذة المصريين الذي يفخرون بأنهم تابعون مخلصون للفكر الغربي الحديث وبهذه المناسبة أذكر أني كنت أتناقش منذ نحو سنة مع زميل له نفس إتجاه هؤلاء المهاجمين ، وذكرت فيما ذكرت إسلام الأستاذ رجاء جارودي ،فما كان منه إلا أن عزا دخوله في الإسلام إلي أنه يبحث عن دور يؤديه أو عن شئ يلفت إليه الأنظار (لا أدري بالضبط عباراته ،ولكنها تدور حول هذا المعني ) ، وكأن جارودي ، الذي من المؤكد أن هذا الأستاذ كان يفخر بترديد آراءه و أفكاره قبل أن يعلن إسلامه ، كانت تنقصه الشهرة و هو الذي كان ملء السمع و البصر ، لا في فرنسا وطنه وحدها ، بل في العالم أجمع إني مازلت أتذكر دعوة «الأهرام» للأستاذ جارودي في أعقاب الهزيمة الناصرية في ١٩٦٧ م ، و الضجة التي أحدثها المثقفون ذو و الميول الغربية من أمثال صاحبنا حول الزائر الفرنسي ، ودعوة أحدهم أثناء إحدي محاضرات الأستاذ المحاضر أحد كهنتها الكبار في ذلك الوقت ،وبين الإسلام إن هذا الموقف الذي اتخذه صاحبنا من الأستاذ جارودي بعد إعلانه إسلامه الكبار في ذلك الوقت يهود المدينة من عبد الله بن سلام ، وكان أحد أحبار هم الكبار المحترمين ، فقد أثنوا عليه خير الثناء عندما سألهم الرسول عليه السلام بإيعاز منه ،فلما ظهر لهم ابن سلام ، وكان مختفيا في اثناء ذلك ،ونطق أمامهم بالشهادتين انقلبوا عليه يسبونه سبا موجعا وغني عن القول أني لا أزكى على الله أحدا ، ولكنى فقط أردت

استخلاص العبرة . (<sup>۷۷)</sup> البقرة / ۲۲۲ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۵۵)</sup> الأعراف / ۵۷.

<sup>(&</sup>lt;sup>۹۹)</sup> النور / ٤٤ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٦٠)</sup> النحل / ٦٦ .

<sup>&</sup>lt;sup>(۲۱)</sup> المؤمنون / ۱۳ – ۱۶ <sub>.</sub>

<sup>(</sup>۲۲) الأنبياء / ۳۰

بعد خلق في ظلمات ثلاث »(٦٣) ، «والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم \*والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم \*لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون » (١٤) « فلينظر الإنسان مما خلق \* خلق من ماء دافق \*يخرج من بين الصلب والترائب » (٦٠) ولنعد مرة ثانية إلى الدكتور بوكاي ،الذي يقول: ﴿ومن الثابت فعلا أنه في فترة تنزيل القرآن ... كانت المعارف العلمية في مرحلة ركود منذ عدة قرون ،كما أن عصر الحضارة الإسلامية النشط مع الازدهار العلمي الذي واكبها كان لاحقا لنهاية تنزيل القرآن إن الجهل وحده بهذه المعطيات الدينية والدنيوية هو الذي يسمح بتقديم الاقتراح الغريب الذي سمعت بعضهم يصوغونه أحيانا والذي يقول إنه إذا كآن القرآن فيه دعاوي ذات صفة علمية مثيرة للدهشة فسبب ذلك هو تقدم العلماء العرب على عصرهم ،وإن محمدا صلى الله عليه وسلم بالتالي قد استلهم در اساتهم إن من يعرف ،ولو يسيرا ،تاريخ الإسلام يعرف أيضاً أن عصر الازدهار الثقافي و العلمي في العالم العربي في القرون الوسطى لاحقا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولن يسمح لنفسه بإقامة مثل هذه الدعاوي الوهمية فلا محل الأفكار من هذا النوع ،وخاصة أن معظم الأمور العلمية الموحى بها أو المصوغة بشكل بين تماما في القرآن لم تتلق التأييد إلا في العصر الحديث من هنا ندرك كيف أن مفسري القرآن (بما في ذلك مفسرو عصر الحضارة الإسلامية العظيم )قد أخطأوا حتما وطيلة قرون في تفسير بعض الآيات التي لم يكن باستطاعتهم أن يفطنوا إلي معناها الدقيق) (٦٦) وهنا نصل إلي الايات التي ذكرت آنفا أنني أحب أن أستأني عندها قليلا ،فقد وجدت في التفاسير القديم ما يؤكُّد هذا الذي يقولُ الدكتور بوكاي :ففي تفسير قوله تعالى : «وأوَّحي ربك إلى النَّحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون " ثم كلى من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه ،فيه شفاء للناس >> (٦٧) يقول الشريف الرضى : «والعسل عند المحققين غير خارج من بطون النحل ، وإنما تنقله بأفواهها من مساقطه ومواقعه من أوراق الأشجار وأضعاث النبات ، لأنه يسقط كسقوط الندي في أماكن مخصوصة و على أوصاف معلومة والنحل تتبع تلك المساقط وتعاهد تلك المواقع فتنقل العسل بأفواهها إلى كوراتها والمواضع المعدة له ، فقال سبحانه : «يخرج من بطونها » والمراد «من جهة بطونها »، وجهة بطونها أفواهها وهذا من غموض هذا البيان وشرائف هذا الكلام > (٦٨) فانظر كيف أن العلماء المحققين في عصر الشريف الرضي (القرن الخامس الهجري) يقررون أن العسل لا يخرج من بطون النحل ومن ثمّ عدُّ هُو قوله تعالى : « يخرّ ج من بطونها شراب ..... مجازا من مجازات القرآن ،التي أدار عليها كتابه الذي اقتبسنا منه

<sup>(٦٣)</sup> الزمر / ٦ .

<sup>(</sup>۲٤) يس / ۳۸ – ۶۰

<sup>(&</sup>lt;sup>٦٥)</sup> الطارق / ٥ – ٧ .

<sup>(&</sup>lt;sup>11)</sup> موریس بوکاي / ۱٤٥ – ۱٤٦ .

<sup>(</sup>۲۷) النحل / ۲۸ ــ ۹۹ .

<sup>(</sup>٦٨) تلخيص البيان في مجازات القرآن / ١٩٣.

النص السابق والصواب هو ما قاله القرآن من أن العسل يخرج فعلا من بطون النحل ، التي تجمع الرحيق و يتحول في معدتها إلى عسل تقوم بإفر أزه بعد ذلك (٦٩). وفي خطأ مشابه يقع الإمام الباقلاني ،إذ يعدُّ قولُه تعالى : «والله خلق كل دابة من ماء» (٧٠) نوعا من التعميم في التعبير ، فقد ظن أن القرآن حينما قال إن كل الدواب مخلوقة من ماء لم يقصد أنها كلها كذلك بل بعضها فقط ،ولكنه عمم القول فماذا يقول علماء العصر الحديث ، الذين قتلوا هذه المسألة بحثا ؟ يقولون إن (الثابت بالتحديد أن أصل الحياة مائي ، و أن الماء هو العنصر الأول المكون لكل خلية حية ،فلا حياة ممكنة بلا ماء و آإذا ما نوقشت إمكانية الحياة على كوكب ما فإن أول سؤال يطرح هو :أيحتوي هذا الكوكب على كمية كافية من المآء للحياة عليه ؟) (٧١) والطريف أن الباقلاني قد قال ذلك دفاعا عما ظنه الملحدون في عصره مطعنا في القرآن الكريم، وهذا نص كلامه: «قوله عز وجل: «والله خلق كلَّ دابَّة من ماء ». قال الملحدون : وفي هذه الآية إحالة من وجوه : أحدها أنه خلق كل دابة من ماء ، وليس الأمر كذلك ، لأن منها ما يُخْلق من بيض وتراب و نطفة ... والجواب أن قوله : «كلّ» لا يقتضى استغراق الجنس بل هو صالح للتعميم و التخصيص . ولو ثبت العموم لجاز تخصيصه،إذ علمنا أن من الدواب ما لم يخلق من ماء علي أن من الناس من يقول :أصل الأشياء كلها أربعة :الماء والهواء والنار و الأرض، وكل دابة مكونة من بلة و رطوبة» (٧٢). و الآيتان السابقتان وتعليق الشريف الرضى و الإمام الباقلاني عليهما لا تحتاج إلى تعقيب ، اللهم إلا القول بأنّ هذين العالمين قد أتيا بعد سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام بعدة قرون أحرز المسلمون أثناءها تقدما هائلا جدا بالقياس إلى معارف العرب والعالم كله في عصر الرسول ،ومع ذلك فالقرآن على صواب و هذان العالمان الذان يعكسان معارف عصريهما هما المخطئان ويمكن أن نلحق بهاتين الآيتين قوله تعالى : «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصمّعد في السماء » (٧٢٠) ، فقد فسر البيضاوي ،و هو مفسر متأخر نسبيا (إذ عاش في القرن الثامن الهجري) ، عبارة «كأنما يصَّعَد في السماء» على النحو التالي : «شبهه (أي شبه الله من يريد أن يضله ) مبالغة في ضيق صدره بمن يزاول ما لا يقدر عليه ، فإن صعود السماء مثل فيما يبعد عن الاستطاعة ونبه به على أن الإيمان يمتنع منه كما يمتنع الصعود وقيل معناه كأنما يتصاعد إلى السماء نبوًّا عن الحق و تباعدا في الهرب منه ». أما تفسير الآية في ضوء مكتشفات العلم التجريبي فهو أن الذي يضله الله يشعر بنفس ضيق الصدر الذي يحسه الصاعد في طبقات الجو العليا حيث الهواء مخلخل فلا تجد الرئتان كفايتهما من الهواء والأوكسوجين (٧٤) . وأنا ،وإن لم أكن متخصصا في أي

(<sup>19)</sup> انظر مادة «عسل النحل » في «الموسوعة الثقافية » أما البيضاوي ،و هو متأخر عن الشريف الرضي بثلاثة قرون ،فهو يأخذ بالتفسير الصحيح للعبارة ،لكنه يذكر أيضا الرأي الآخر من غير تعقيب .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷۰)</sup> النور / ٥٤ .

<sup>(</sup>٧١) موريس بوكاي / ٢١٢. وانظر كذلك تفسير هذه الآية في «المنتخب في تفسير القرآن الكريم» والتعليق العلمي في أسفل الصفحة التي فيها هذا التفسير.

<sup>(</sup>۷۲) «نكت الانتصار لنقل القرآن» للباقلاني / ۲۰۲

<sup>(&</sup>lt;sup>۷۳)</sup> الأنعام / ۱۲۵.

<sup>(</sup>٧٤) انظر مالك بن نبي /٢٨٧

فرع من العلوم الطبيعية ، يصعب على" أن أو افق الدكتور موريس بوكاي الذي يؤكد أن هذه الآية تعبر عن فكرة عادية تماما والذي يخالف من يقولون أن فكرة ضيق التنفس كانت موجودة عند العرب في عصر الرسول عليه السلام، لأن وجود مرتفعات عالية تربو على ٣٥٠٠ متر في شضبه الجزيرة العربية يجعل من غير المنطقى ، في رأيه ، القول بجهل صعوبة التنفس الناشئة عن الارتفاع (٧٥). وتنهض مخالفتي للدكتور بوكاي على أساس أن الآية تتحدث عن «التصعد» في السماء ، و هو ما لم يكن متاح لأي إنسان في عصر الرسول عليه السلام (بغض النظر عن حادث المعراج )و لا فيما بعده ببضعة عشر قرنا ، لا «التصعيد في الجبال» كما يفيد كلامه . كذلك فإن الرسول عليه السلام كما نعرف من سيرته الشريفة ،لم يصعد غير جبلى حراء وثور :أولهما في فترة التحنث السابقة على البعثة، و الثاني في طريقه هو و أبتى بكر إلى يثرب ولم ترد في السيرة أية إشارة ،ولو من بعيد ، إلَّى أي أثر لهذا الصعود علي جهازه التنفسي عليه السلام ولم يثبت أن الرسول صلي الله عليه وسلم قد زار صنعاء ،التي يشير إليها الدكتور بوكاي (٢٦) بل إني أستبعد أن يكون سكان مثل هذه المدن العالية في ذلك العصر ،حتى لو كانوا أحسوا بشئ من هذا ، قد تنبهوا إلى السبب الحقيقي لذلك . وأحب أن أكرر القول كي لا ننسى إن القرآن يتحدث عن «التصعد في السماء» لا «التصعيد في الجبال» . ثم هاهي ذي كتب التفسير القديمة تقول إن المقصود أن الكافر الذي أغلق قبه يستحيل عليه الإيمان كما يستحيل على أي بشر أن يصعد في السماء ،و هو ما يدل دلالة قاطعة على أن فكرة ضيق التنفس المشار إليها كانت مجهولة لدي هؤلاء المفسرين الذين كانوا بلا شك يعيشون في ظل حضارة متقدمة أعظم التقدم بالقياس إلى الحياة البدائية التي كان يحياها عرب الجاهلية و عصر المبعث.

وثمة آية أخري أراني ،رغم عدم تخصصي كما سلف في أي من العلوم الطبيعية ، مضطرا إلي أن أخالف في تفسيرها الدكتور بوكاي ، الذي يكرر كلام المفسرين القدامي بشأنها ، وهي قوله تعالي : «وهو الذي مرج البحرين : هذا عذب فرت ، وهذا ملح أجاج ،وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا » (٧٧) . وهذا نص كلامه : «معروفة تلك الظاهرة التي كثيرا ما تشاهد عند عدم الاختلاط الفوري لمياه البحر المالحة بالمياه العذبة للأنهر الكبيرة .ويري البعض أن القرآن يشير إليها لعلاقتها بمصبي نهر دجلة و الفرات ،الذين يشكلان بالتقائهما بحرا ،إذا جاز القول ، طوله أكثر من ١٥٠ كم ، هو شط العرب . وفي الخليج ينتج تأثر المد ظاهرة طبيعية هي انحسار الماء العذب إلي داخل الأراضي ،وذلك يضمن ريا طيبا » (١٩٠١) . و الحقيقة أن هذا التفسير غير مقنع :فمن الناحية اللغوية يصعب علي أن أوافق العالم الفرنسي و مفسرينا القدامي علي أن أداة التعريف في «البحرين » هنا للعهد ،الذي قيل علي أساسه إن «البحرين » المذكورين هما دجلة والفرات ذلك أن الآيات السابقة تتحدث عن الظل (الظلام) والرياح والماء و الأنعام و الأناسي ،وهي مفاهيم عامة لا تشير

المرجع السابق / نفس الصفحة (بالهامش).

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۱)</sup> الفرقان / ۵۳ .

<sup>(&</sup>lt;sup>۷۷)</sup> الفرقان / ۵۳.

<sup>(</sup> $^{(VA)}$  بوكاًي أ $^{(VA)}$  وانظر ،في تفسير هذه الآية ،البيضاوي والزمخشري والنسفي والجلالين مثلا .

إلى ظلام بعينه ولا رياح بعينها ولا ماء معين ولا أنعام وأناسِيّ مخصوصة ، فلم يقال إذن إن «البحرين » هنا هما بحران معينان (دجلة والفرات )؟ إن السياق الذي وردت فيه هذه الكلمة هو سياق عام ،ومن ثم فإن بلاغة الكلام تقتضى ان يكون «البحران» أيضا هما «النهر والبحر» بإطلاق ، أي أن (ال)فيهما هي (ال) الجنس لا العهد .و فضلا عن ذلك فإن ماء النهر مهما تو غل بقوة اندفاعه إلى مدي بعيد في داخل البحر أو المحيط، يختلط في النهاية بمائهما، ومن فظاهر الأمر أن النهر يبغي في البداية علي البحر (عندما يشق ماءه الملح ويزيحه عن طريقه) ليعود البحر فيبغى في النهآية عليه (عندما يختلط ماؤه العذب بماء البحر الملح الذي يفقده خاصة العذوبة ويعطيه بدلا منها ملوحته ) ، فأين البرزخ إذن والحجر المحجور ؟ أما «المنخب في تفسير القرآن الكريم » فإنه يقول ي هامش خصصه للتعليق على هذه الآية إنها ربما «تشير إلى نعمة الله على عباده بعدم اختلاط الماء الملح المتسرب من البحار في الصخور القريبة من الشاطئ بالماء العذب المتسرب إليها من البر اختلاطا تاما ،بل إنهما يلتقاين مجرد تلاق :يطفوا العذب منهما فوق الملح كأن بينهما برزخا يمنع بَعْي أحدهما على الآخر و حِجْرا محجورا ،أي حاجزا خفيا مستورا لا نراه ». لكنّ ثمة نقطة هامة يبدو لي أن كاتِبَيْ هذا التعليق ،علي رغم جدته وطرافته ( بالنسبة لي علي الأقل )،قد أغفلاها ،إذ إن الماء العذب و الماء المالح الذين يلتقيان في الصخور على هذا النحو لا يمكن تسميتهما بحرين ثم إذا كان الماءان في هذه الصخور لا يلتقيان ، فإنهما في عُرْض البحر و المحيط يلتقيان و يتمازجان ويصبحان في النهاية ماءً واحدا ،كما قلنا من قبل. يبدو لي ،والله أعلم ،أن البرزخ الموجود في هذه الاية هو القوانين التي بمقتضاها بَقِي كل من الماء العذب والماء الملح كل هذه الدهور المتطاولة التي لا يعلم مداها إلا الله ،وسيبقيان إلى أن يرث الله الأرض والسماوات ،كما هو لا يتغير فالأنهار تصب في البحار و المحيطات ،وكان المفروض، لو أن الأمر انتهى عند هذا الحد ،أن يختلط الماءان اختلاطا دائما فلا ينفصلا بعد ذلك أبدا ويصبح الماء الموجود على سطح الأرض من ثم ماءً ملحا بيد أن التقدير الإلهي قد شاء أن يقوم البخر بحمل الماء من البحار و المحيطات فتسوقه الرياح ليسقط على الجبال وينحدر إلى الأنهار ماءً عذبا كما كان ،و هكذا دواليك وهكذا أيضا يبقى الماء العذب والماء الملح كما هما ،ويتعايش البحران دون أن يبغى أحدهما على الآخر ويقضى عليه فهذا هو البرزخ وهذا هو الحجر المحْجُور فيما أفهم ،والله أعلم كما يبدو لى أيضا أن هذه الآية ، إلى جانب امتنانها على العباد بهذه النعمة الإلهية ،تتضمن معنى مجازيا ،فإنى أظن أن المقصود بالماء العذب هنا«المؤمنون» وبالماء الملح «الكافرون». والمعنى أن الإيمان والكفر سيبقيان إلى آخر الدهر لا يستطيع أحدهما أن يقضى على الآخر تماما والذي دعاني إلى هذا التفسير هو ما فهمته من أولى الآيات التي تتحدث عن الظواهر الطبيعية في السياق الذي وردت فيه آيتنا هذه ،و هي : «ألم تَر ولك كيف مدّ الظلّ ،ولو شاء لجعله ساكنا ؟ثم جعلنا الشمس عليه دليلا \* ثم قبضناه إلينا قَبْضًا يسير ا> (٧٩) أما المعنى المجازي الذي لمحثه فيها،بجانب معناها الظاهري،فهو أن الله يطمئن رسوله إلى أن كفر قومه (المرموز

<sup>.</sup> الفرقان / ٥٥ - ٢٦ .

إليه بالظل،أي الظلام)إن كان الآن ممدودًا فإن الله قابضه رويدا رويدا ،ومُبْرِغ شمس الإيمان عما قليل والذي أوحي إليَّ بهذا المعني هو السياق الذي وردت فيه الآية هي وقوله تعالى: «وهو الذي مرج البحرين ..» فقد كان المولي سبحانه يتكلم عن الأمم السابقة التي كذبت برسلها عنادا وطغيانا فأهلكها الله رغم عنفوان قوتها وانتشار سلطانها ،فبدت لي النقلة إلي الحديث عن بعض الظواهر الطبيعية غير مفهومة إلا في ضوء هذا المعنى المجازي.

ونأتي الآن إلى آخر يهة أحب أن أتريث عندها قليلا ،وهي قوله تعالى في سورة «فاطر» : «وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه ، و هذا مِلْحُ أجاج. ومن كل تأكلون لحما طّرياً ، وتتسخر جون حلِية تلبسونها » (^^) لقد قرأت هذه الآية مرات لا تحصى ولكن لم ألتفت إلى ما تؤكده من أن الحُلِيّ تستخرج من النهر والبحر كليهما ، إذ أن الذي كنت أعرفه حتى ذلك الوقت هو أن اللولو والمرجان (المذكورين في آية مشابهة في سورة «الرحمن» ) لا يوجدان إلا في البحار وقفز السؤال إلى عقلي على الفور مفزعا: «أيمكن أن يكون القرآن قد أخطأ ؟». إن آية سورة «الرحمن» يمكن ألا تثير مشكلة فنصها هو: «مرج البحرين يلتقيان \*بينهما برزخ لا يبغيان \*فبأي آلاء ربكما تكذبان \* يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان » (١١) ،ومن الممكن القول بأن معناها هو أن اللؤلؤ والمرجان يخرجان من مجموع البحرين لا من كلِّ منهما ،كما تقول مثلا: «إنَّ في يديِّ هاتين مائة جنيه » ،ويكون المبلغ كله في اليد الأولى بينما الأخري خلو تماماً من أي نقود ،ولا تكون قد عَدَوت الحقيقة أما آية سورة «فاطر»فإنها تقول بصريح العبارة: «ومن كلِّ تستخرجون حِلْيَة تَلبَسونها ». ولم يسعفني ما عندي من تفاسير قديمة ،فأخذت أقلب نظري في أرفف مكتبتي وأنا حائر ضائق ، وإذ بي ألمح ترجمة عبد الله يوسف على للقرآن فأفتحها فأجد فيها شفاء نفسى ،إذ يذكر المترجم رحمه الله (في تعليقه على هذه الآية في الهامش) من الحلى البحري اللؤلؤ والمرجآن ومن الحلي النهري العقيق وبادة الذهب وغير هما ثم رجعت البحري بعد ذلك إلى دائرة المعارف البريطانية (مادة «Pearl» ) «والمنتخب في تفسير القرآن الكريم» فوجدت في الأولي أن اللؤلو يوجد أيضا في المياه العذبة (١٠٠٠) ،أما الكتاب الأخير فكأنه يرد على حيرتى إذ يقول: «وقد يستبعد بعض الناس أن تكون المياه العذبة مصدر اللحُلِيّ ، ولكن العلم والواقع أثبتا غير ذلك. أما اللؤلؤ فإنه، كما يستخرج من أنواع معينة من البحر ،يستخرج ايضًا من أنواع معينة أخري من الأنهار ، وتوجد اللآلئ في المياه العذبة في إنجلترا واسكتلندا وويلز و تشيكوسلوفاكيا و اليابان .. الخ، بالإضافة إلى مصايد اللؤلو البحرية المشهورة ويدخل في ذلك ما تحمله المياه العذبة من المعادن العالية الصلادة كالماس ،الذي يستخرج من رواسب الأنهار الجافة المعروفة باليرقة ويجد الياقوت كذلك في الرواسب النهرية في موجوك بالقرب من باندالاس في بورما العليا أما في سيام وفي سيلان فيوجد الياقوت غالبا في الرواسب النهرية و من الأحجار شبه الكريمة التي تستعمل في الزينة حجر

(<sup>۸۰)</sup> فاطر / ۱۲ <sub>.</sub>

<sup>(</sup>۸۱) الرحمن / ۱۹ – ۲۲ .

<sup>(^^\)</sup> الاحظ أن المرجان هو اللؤلؤ الكبير كما يقول كثير من المفسرين ، أو اللؤلؤ الصغير كما يقول بعضهم

التوباز ،ويوجد في الرواسب النهرية في مواقع كثيرة ومنتشرة في البرازيل وروسيا (الأورال وسيبيريا ،وهو فلورسيليكات الألومنيوم،ويغلب أن يكون أصفرا أو بنيا والزيركون Circon ) حجر كريم جذاب تتقارب خواصه من خواص الماس ، ومعظم أنواعه الكريمة تستخرج من الرواسب النهرية » (٨٣) وحتي يقدّر القارئ رد فعلي الأول حق قدره أذكر له أن بعض المترجمين الأوروبيين أنفسهم في العصر الحديثقد استبعدوا أن تكون الأنهار مصدرا من مصادر الحليّ . وقد تجل هذا في ترجمتهم لهذه الآية فمثلا نري رودويل الإنجليزي يترجم الجزء الخاص بالحلي منها هكذا .

"yet <u>from both</u> ye eat fresh fish ,and take forth for you ornaments to wear "

، فعبارة  $from\ both$  تصلح لترجمة آية سورة (الرحمن) لا في هذه الآية كذلك ينقل رودي پاريت هذه الآية إلى الألمانية على النحو الآتي:

"Aus beiden eBt ihr frisches Fleisch".

إلي هنا والترجمة صحيحة ،فهذه العبارة تقابل بالضبط قوله تعالى «ومن كلِّ تأكلون لحما طريا» و إن استخدم في مقابل «طريا» كلمة frisches ،ومعناها الدقيق «طازج» لكن تنبه لترجمته للجزء الآتي الذي يقول فيه:

"und (aus dem Salzmeer) gewinnt ihr Shmuck...um ihn euch anzulegen"

، والذي ترجمته: «ولتستخرجون (من البحر الملح) حلية تلبسونها ». ويري القارئ بوضوح كيف أن المترجم قد أضاف من عنده بين قوسين عبارة «من البحر الملح: aus dem Salzmeer ». وهو ما يوحي باستبعاده أن تكون الأنهار مصدرا من مصادر اللؤلؤ و العقيق وغير هما من أنواع الحليّعلي ما تقول الآية الكريمة.

أما ترجمتا سيل و بالمر (الإنجليزيتان) وترجمتا كازيمرسكي و ماسون (الفرنسيتان) وكذلك ترجمتا ماكس هننج ومولانا صدر الدين (الألمانيتان) علي سبيل المثال فقد ترجمت كلها النص القرآني كما هو ،ولكنها لزمت الصمت فلم تعلق بشئ ويري القارئ من هذه الآية كيف أن القرآن قبل أربعة عشر قرنا قد أشار إلي حقيقة يستبعدها واحد مثلي يعيش في القرن العشرين و آخرون مثل المستشرق الإنجليزي رودويل ونظيره الألماني رودي باريت ،فكيف عرفها محمد إذن وأداها بهذه البساطة لو كان هو مؤلف القرآن وبخاصة أن الأنهار التي دُكر أن اللؤلؤ وغيره من الأحجار الكريمة وشبه الكريمة تُستَخْرَجُ منها تقع في بلاد سحيقة بالنسبة للجزيرة العربية ،بل إن بعضها كالبرازيل مثلا لم يُكتَشَفْ إلا في العصور الحديثة ؟أخشي ما أخشاه ،إذا تنبه المستشرقون لأهمية هذه الآية ،أن يز عموا أن سبدنا رسول الله قد قام برحلات الي هذه البلاد خفية في الفترات التي كان يدّعي فيها لخديجة أنه ذاهب إلي غار حراء التحنث أما كيف كان ذلك فليست هذه مشكلتهم .

\_\_\_

<sup>(</sup>۱۲ من سورة «فاطر» . «المنتخب في تفسير القرآن الكريم » في التعليق على الآية / ۱۲ من سورة «فاطر» .

# الروح الإلهي

هناك أمر يصعب جدا بل يستحيل على من يتهمون الرسول عليه السلام بأنه هو مؤلف القرآن أن يعللوه تعليلا يرضي عقل المتجرد الباحث عن الحقيقة ، ألا وهو الروح الإلهي الذي يسود القرآن من مبتدئه إلى منتهاه . افتح القرآن على أية صفحة واقرأً ، واسأل نفسك: « أهذا كلام بشر ؟ . "> إن ما يكتبه البشر يخرَّج من تحت أيديهم حاملا الطابع البشري: فتجد فيه أفراح البشر وأحزانهم، ومسراتهم وآلامهم، ورضاهم وضيقهم ، ونشاطهم ومللهم ، ومبالغاتهم وادعاءاتهم وأخطاءهم ، فهل تري في القرآن شيئا من ذلك؟ (١) لقد وُلِد الرسول عليه السلام يتيم الأب، ثم لحقت أمه بأبيه وهو في عمر الزهرة الغضة ، وكلنا نعرف أحزان اليتيم مهما يحنّ عليه الآخرون ويحاولوا أن يعوضوه عن فقد الأب والأم . وهاكم القرآن ، وقد استغرق تنزيله ثلاثًا وعشرين سنة ، فهل فيه ولو نَبْسَة واحدة عن يتم صاحب الرسالة المتَّهُم من قِبَل أعدائه بأنه صاحب هذا القرآن أو عن المشاعر الذي يستتبعها اليتم في نفوس من ابْتُلُوا به من الصغار ؟ وزيادة على ذلك فقد مر علينا كيف أن الرسول قد استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له ، ثم سأله ثانية أن يستغفر لها فأبي، وعاد الرسول عليه السلام من جانب قبر أمه باكيا وبعض الروايات ترجع سبب النزول في قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لَلْنَبِي وَالَّذِينَ آمِنُوا أَنْ يَسْتَغَفُّرُوا لَلْمُشْرِكِينَ وَلُو كَانُوا أُولِي قُرْبَي مَنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّن لهم أنهم أصحاب الجحيم (٢) إلى تلك الحادثة ، ومع هذا فليس في الآية أي شيء عن مشاعر الرسول آنذاك.

وهناك رواية أخري عن سبب نزول هذه الآية ، وهي وعد الرسول عليه السلام لعمه وهو في غمرات الموت أن يستغفر له فلعل الله أن يسامحه في عدم نطقه بالشهادتين لخوفه من أن تلحقه معرة من قومه إذا أعلن إسلامه ومهما يكن الأمر فإن الشاهد هنا هو الشاهد هناك : فهذا عمه الحبيب (وكان له نعم الظهر الذي طالما ركن إليه فلقي عنده الحماية والرعاية ولم يُسْلِمه قط لأعدائه) يموت ، والرسول عليه السلام كله الأمل في عفو الله عنه ، فهو الذي رباه وكفله واصطحبه في رحلاته التجارية ، وكانت له معه ومع أولاده ذكريات جميلة . فماذا نجد في القرآن ؟ لا شيء إلا نهي الرسول نهيا باتا عن أن يستغفر لأي قريب له مشرك ، ويدخل في ذلك بطبيعة الحال أبو طالب . تري لو أن الرسول هو صاحب القرآن فما الذي كان سيضيره لو أعلن علي الملإ أجمعين قرآنا يذكر دخول أبي طالب الجنة بغير حساب ؟ لقد كانت علي الملإ أجمعين قرآنا يذكر دخول أبي طالب الجنة بغير حساب ؟ لقد كانت السياسة توجب عليه أن يفعل ذلك ، علي الأقل تشجيعا لآخرين قد يودون أن يقوموا منه مقام أبي طالب دون أن يؤمنوا .ولكن عواطف الرسول شيء ، والقرآن شيء منه مقام أبي طالب دون أن يؤمنوا .ولكن عواطف الرسول شيء ، والقرآن شيء

(۱) انظر كتابنا «المستشرقون والقرآن» /٢٥٤.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲)</sup> التوبية / ۱۱۳ .

وإذا افترضنا أنه عليه السلام لم ير، لسبب غريب لا نفهمه، أن يتحدث في قرآنه عن أمه و عمه و عن مشاعر ه لفقدهما و هو في أشد ما يكون حاجة إلى حنان الأولى وإلى حماية الثاني من بطش الأعداء الذين لم يكونوا لولاه لِيَرْعُوا فيه إلا ولا ذمة والذين رأيناهم بعد موت هذا العم يأتمرون به عليه السلام ليقتلوه ، فما السر في أن القرآن لا يصور شيئا مما انتاب الرسول عليه الصلاة والسلام من أحزان ثقيلة لوفاة شريكة عمره وحبيبته التي كانت أول من آمن به إذ كفر الناس، وواسته بمالها إذ حرَّمه الناس ، ورزقه الله منها الذرية؟ لقد سُمِّيَ العام الذي انتقلت فيه خديجة وأبو طالب إلى ربهما «عام الحزن»، فدونك القرآن وقلبه تقليبا فلن تجد إشارة، مجرد إشارة ، من قريب أو من بعيد ، إلى « عام الحزن » هذا ، وكأن خديجة لم تَمُتْ، وكأن موتها لم يكن ركنا انهدم في جدار مقاومة الكفر والطغيان لقد ظل رسول الله عليه السلام يذكر خديجة بالخير بعد موتها حتى لقد كانت عائشة الصغيرة الجميلة بنتُ صديقه المقرَّب تغار من ذكر اها أشد الغيرة ، فأين انعكاس هذا الحب في القرآن ، الذي اتهم بأنه هو مؤلفه ؟ لقد دُكِرَت مريم عليها السلام في أكثر من موضع ، ودُكِرَت امرأة فرعون ، تلك التي لم يكن أحد من قومه يعرف عنها شيئا ، فلِمَ ألف قرآنا فيه ذكر هاتين السيدتين في الوقت الذي لم يؤلف مثل ذلك في خديجة لو كان هو صاحب القرآن ؟ بل لماذا لم يؤلف قرآنا في عائشة أو صفية أو زينب أو حفصة ، كما ألف نبيّ هذه الأيام الكذاب في نجوانا وحيًا باردًا غَتًا مثله يستحق عليه من وجهة نظر النقد الأدبى والذوق الفنى السليم ، قبل وجهة نظر الدين والصدق والخلق الكريم، أن يُصنفَع على وجهه وقفاه ؟ ألم يُتَّهَم نبينا بأنه كان عبدا للجنس وندائه ؟ أليس هؤلاء النساء ، في نظر أعدائه ، هن اللاتي قد استوليْنَ على حواسه وقلبه وعواطفه ؟ تري لِمَ لمْ يحاول أن يغازلهن أو يسترضيهن بقرآن يدغدغ غرورهن لو كان مثل عاشق « نجو انا » نبيا مزيفا كذابا ؟

ولم تكن أمه وعمه أبو طالب وزوجته الحبيبة خديجة رضي الله عنها هم كل من ماتوا ممن كان يحبهم أشد الحب فلم ينعكس موتهم في القرآن ، الذي زعم الزاعمون أنه أتي به من عنده ونسبه إلي السماء ، فقد مات عمه وأخوه في الرضاع حمزة أسد الله وأسد رسوله : مات ميتة مأساوية ظلت ذكر اها حية في فكر الرسول وقلبه تلذعه ، كما مر بنا في قصة إسلام قاتل هذا العم والأخ الحبيب وَحْشِي الحبشي ، وجاءت ميتنه رضي الله عنه مع هزيمة أحد القاسية ، التي زادها قساوة أن المسلمين قد انتصروا في بدايتها نصرا مؤزرا وكانت ستُحْسم لصالحهم لولا عصيان الرماة المغوار ، بل كل ما جاء عنه هو تلك الآيات في آخر سورة « النحل » تأمر النبي بأنه إذا عاقب فأيعاقب بمثل ما عوقب به ، وإن كان الصبر خيرًا للصابرين . النبي بأنه إذا عاقب فأيعاقب بمثل ما عوقب به ، وإن كان الصبر خيرًا للصابرين . وشقت بطنه وأخرجت كبده ومضعتها وجدعت أنفه وأذنيه وجعلت منها عقدا وقر طا وشقت بطنه وأخرجت كبده ومضعتها وجدعت أنفه وأذنيه وجعلت منها عقدا وقر طا متشفيا شامتا: « دُق عُقق » ، أقسم صلوات الله عليه في غمرة أحزانه المفرطة أن متشفيا شامتا: « دُق عُقق » ، أقسم صلوات الله عليه في غمرة أحزانه المفرطة أن يمثل بثلاثين ( وفي رواية: « بسبعين» ) واحدًا منهم مثلما مثلوا بجثة عمه ، فنزلت يمثل بقرات المهم مثلما مثلوا بجثة عمه ، فنزلت

الآيات التالية: «وإن عاقبتُم فعاقِبُوا بمثل ما عُوقِبْتُم به ، ولئن صبرتم لهُو خَيرٌ للصّابرين \$ واصْبر ، وما صَبْرُكَ إلا بالله ، ولا تحزن عليهم ولا تَكُ في ضَبْق مما يَمْكُرون \$ إن الله مع الذين اتقو اوالذين هم مُحْسنون» (٢) كلا ، ليس هذا كلام البشر ولا هذه عواطف البشر ، بل هذا صوت الإله سبحانه يرد رسوله إلي خطة العدل والإنصاف ثم ينصحه بالصبر ، فهو خير من العقاب . والله لو أن محمدا هو مؤلف القرآن ما كان ليقول هذا الكلام أبدا حتي لو انخلعت النجوم والكواكب من مداراتها وانطبقت السماء علي الأرض . ولا يمكن أبدا تفسير ذلك بأنه قد هدأت مشاعره فقال ما قال ، فقد رأينا ذكري هذا الاستشهاد المأساوي تلذعه عليه السلام بعد مرور سنوات طوال ، حتي لقد طلب من قاتل عمه الذي أتاه مسلما طلبا لم يطلبه من أحد أخر غيره ، إذ قال له: « لأأريّلك . غيّب عني وجهك . » لقد نزلت آيات سورة « النحل » عليه صلي الله عليه و سلم وسعير الغضب والأحزان يتلظي في قلبه ودخانها يسود الدنيا في عينيه ، فما معني الكلام إذن عن هدوء المشاعر إلا أن تكون قوة قاهرة هي التي أمرته بهذا فائتمر ، وصبرته فصبر ، وأوحت إليه فأعلن ما أوحت به وأطاعه بلا أدني تردد ؟

وما قيل في عمه حمزة يقال في ابن عمه جعفر بن أبي طالب الشهيد الطيار ، فقد مات ، رضي الله عنه ، وهو ينافح عن لواء المسلمين في غزوة مؤتة حتى قُطِعَتْ ذراعاه ، ولم يرض أن يترك راية الإسلام تسقط علي الأرض ومع ذلك فلا ذكر لجعفر ولا حديث عن الحزن علي جعفر ولا رثاء لأولاد جعفر (الذين تركهم وراءه زُعْبَ الحواصل) في أية سورة من سور القرآن المائة والأربع عشرة في أفيقال بعد هذا كله إن القرآن هو كلام محمد إدّعاه أو توهمه ؟

أكثر من هذا أنه قد مات له عليه السلام ثلاثة أو لاد ذكور من خديجة (أو ولد واحد أو اثنان فقط في روايات أخري) ، ومع هذا فليس في القرآن من أوله إلي آخره أي انعكاس لما لا بد أنه ملأ قلبه من الأحزان الممضة علي هذه الزهور الرقيقة التي صوحت في بُكرة النّدي مع أول أضواء النهار . ولو لا قوله تعالي: «إن شانئك هو الأبْثرُ» (أ) ردّا علي سفاهة قومه الذين عيّروه بأنه أبتر ، أي لا يعيش له أو لاد ذكور ، فلربما مر هذا الأمر علينا ونحن نقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام من غير أن نلقي اليه بالا . فهذا كل ما هنالك . ثم لما هاجر عليه الصلاة والسلام ماتت له بالمدينة ابنتان ، هما رقية وأم كلثوم زوجتا الرجل الحيي الذي سُمِّي من أجلهما «ذا النورين» ، فلم تنزل آية بل ولا كلمة واحدة فيهما . بل إن بعض أحفاده قد ماتوا ، ونحن نعرف مدي ما كان يكنه من حب للأطفال ، فما بالك بأبناء بناته اللائي كُنّ وكان أبناؤهن موضع حبه وعطفه وحنانه ، فلم نسمع بهم محمد ، أناس تفصله عنهم بحار وجبال وصحاري بَحَار فيها القطا.

علي أن الذي لا ينقضي منه العجب هو سكوت القرآن تمامًا عن فلذة كبده إبراهيم، الذي رُزق به علي يأس من خِلْفة الذكور وبعد أن سمع ما سمع من سفاهات السفهاء

<sup>(°°)</sup> النحل / ۱۲۲ ـ ۱۲۸ .

<sup>(&</sup>lt;sup>ئ)</sup> الكوثر / ٣ .

من قومه في أوائل الدعوة حين عيّروه بأنه « أبتر » ، فكانت ولادة هذا الطفل في أخريات حياة أبيه بمثابة نسمة الهواء المعطّرة البليلة تهب في الأصيل علي المهجّر الذي شوَت ريح السمّوم وجهه طوال النهار . لقد روت لنا كتب السيرة والحديث كيف وقعت هذه المصيبة علي الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام حتي إن اثنين من صحابته كانا يسندانه من تحت إبطيه من هولها ، ودموعه تجري علي خديه الكريمتين . لكن انظر في القرآن الكريم ، فلن تجد شيئا من ذلك حتي ولا كلمة تعاطف مع هذا الأب المفؤودصلي الله عليه و سلم . إنه حقا كلام السماء ، وليس تسجيلا لأحزانه و لا مصائب بيته .

هذا عن الأحزان ، ولا شك أن حياة رسول الله لم تَحْلُ ، علي المستوي الشخصي ، من مباهج ومسرات . وهذا القرآن ، فاقرأه آية آية فلن تعثر فيه من ذلك علي شيء : فلا حديث مثلا عن زواجه بأية واحدة من نسائه ، ولا حتي عن عائشة أو حفصة ابنتي أقرب أصدقائه إليه ولو من باب المجاملة لأبويهما مقابل ما أسدياه للإسلام من خدمات جُلّي لا تقدَّر بثمن ، علي الأقل ليضمن استمرار هما في تعضيده والتضحية من أجل الدين الذي أتى به.

أما على مستوي الأمة فقد انتصر المسلمون في كثير من الغزوات ، وهُزموا في أحد ومات سبعون منهم حمزة أسد الله ، وتكالبت عليهم العرب واليهود كالكلاب المسعورة في معركة « الخندق » ، وتَلقُّوا في حُنَيْن في أوائل الحرب ضربة كادت أن تُودِي بهم لو لا ستر الله وشجاعة الرسول وثباته في موضعه هو ونفر من أصحابه ثبات الأبطال ، وعادوا من مؤتة بعد مصرع ثلاثة من أعظم قوادهم وأصدقائهم شدّا على أعداء الله والدين ومنهم ابن عمه جعفر "الطيار ، عدا الجنود الذين لم تحصر كتب السنة أعدادهم فهل تجد في القرآن آية واحدة يُسْتَشَفُّ منها الحزن على هؤلاء الشهداء الذين سقطوا صرعى في سبيل الله والدين والوطن ؟ إن غزوات بدر وأحد والأحزاب وتبوك وغيرها مسجلة في القرآن ، ولكنك لا تجد أبدا لا خفّة الانتشاء البشري بالنصر ولا لوعة الحزن الإنساني للهزيمة ، بل تسمع دائما الصوت الإلهي موجِّها ومخاطبا ومبصرًا ومشيرا إلى الدروس والعبر التي يجب على المسلمين أنَّ يخرجوا بها من هذا النصر أو تلك الهزيمة . اسمع مثلا ما جاء في بدر: « ولقَدْ نَصر كم الله ببدر وأنتم أذلة ، فاتقوا الله لعلكم تشكرون \$ إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفيكم أن يُمِدّكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة مُنْزَلين \$ بَلَّى ، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فَوْر هم هذا يُمْدِدْكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مُسوِّمين \$ وما جعله الله إلا بُشْرَي لكم و لِتَطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم \$ ليقطع طرَقًا من الذين كفروا أو يَكْبِتَهم فينقلبوا خائبين »(٥). وقبل أن نمضي إلى ما جاء عن ذات الغزوة في سورة « الأنفال » أسألك : أتجد شيئا من أفراح النصر هنا ؟ إن الآيات ليس فيها إلا امتنان الله سبحانه على المسلمين بأنه نصر هم وهم أذلة . أما ما جاء في سورة « الأنفال » فهاكَهُ « : وإذ يَعدُكم الله إحدي الطائفتين أنَّها لكم وتَوَدُّونِ أَن غَيْرَ ذَاتِ الشُّوكة تكون لكم ، ويريد الله أن يُحِقُّ الحق بكلماته ، ويَقْطَعَ دَابر الكافرين \$ لِيُحِق الحقُّ ويُبْطِلَ الباطِلَ ولو كَره المجرمون \$ إذ تستغيثون ربكم

<sup>(°)</sup> آل عمران / ۱۲۳ – ۱۲۷ .

فاستجاب لكم أنى ممِدّكم بألف من الملائكة مُردِفين \$ وما جعله الله إلا بُشْرَى ، ولِتَطْمئن به قُلُوبِكُم . وما النَّصْرُ إلا من عند الله . إن الله عزيز حكيم \$ إذ يُغَشِّيكُم النُّعاسَ أمننة منه وينزرُّلُ عليكم من السماء ماءً ليُطهِّركم به ، ويُدْهِبَ عنكم رجز الشيطان ، ولِيَر ْبط على قلوبكم ، ويُثَبِّتَ به الأقدام \$ إذ يُوحى ربُّك إلى الملائكة أنى معكم فتَبُّتُوا الذين آمَنُوا . سأَلْقي في قلوب الذين كفروا الرُّعْبَ ، فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كلَّ بَنَان \$ ذلك بأنهم شاقُوا اللهَ ورسوله ، ومن يشاقِق اللَّهَ ورسوله فإن اللَّهَ شديدُ العقاب \$ ذلكم فدُوقوه وأنَّ للكافرين عذابَ النار \$ يا أيها الذين آمنوا ، إذا لَقِيتُم الذين كفروا زَحْقًا فلاتُولُّوهم الأدبار \$ ومن يُولِّهمْ يومئذ دُبُره إلا مُتَحَرِّفًا لقتالٍ أو متحيّزا إلى فِئةٍ فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، وبئس المصير \$فلمْ تقتلوهم ولكن الله قتلهم . وما رَمَيْتَ إذ رميت ولكن الله رمي ، ولِيُبْلِيَ المؤمنين منه بَلاءً حَسَنًا . إن الله سميع عليم \$ ذلكم وأن الله مو هِنُ كَيْدِ الكافرين \$ إن تستفتِحوا فقد جاءكم الفَتْحُ ، وإن تنتهوا فهو خير لكم ، وإن تعودوا نَعُدْ . ولن تُغْنِيَ عنكم فِئتُكُمْ شيئا ولو كُثْرَتُ وأن الله مع المؤمنين (٦) فهل تسمع في هذه الآيات هدير الموسيقي العسكرية أو هتافات الجماهير أو غناء الفنانين بكل ما في ذلك من مبالغات و غُلُو " وتضخيم للنصر وتحقير من شأن العدو ، شأن ردود فعل البشر لمثل هذا الانتصار الساحق الذي لم يكن يتوقعه المسلمون ؟ كلا ، بل هو التوجيه الإلهي للمؤمنين حتى لا يزدهيهم النصر فيَقْتُروا: ﴿ فَلَمْ تَقْتَلُوهُمْ وَلَكُنَّ اللَّهُ قَتَلُهُمْ ، ومَا رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ ولكن الله رمى . » أما الكفار فلهم آية واحدة تنبههم بمنتهى الهدوء إلى أن مؤامراتهم وكيدهم وأموالهم ضائعة عبثًا ، وأن الخير لهم أن يدخلوا في الدين ويكفوا عن العدوان . أفبعد هذا يقال إن القرآن اختراع محمدي ؟

فهذا عن أول وأعظم انتصار أحرزه المسلمون . وإليك الآن ما نزل من وحي تعقيبا على أقسى هزيمة لحقت بهم ، هزيمة أحد : يقول تعالى: « ولا تَهنوا ولا تَحْزَنوا وأنتُم الأعْلُونَ إن كنتم مؤمنين \$ إن يَمْسَسْكُم قَرْحٌ فقد مسَّ القومَ قرْحٌ مِثله . وتلك الأيام تُداولها بين الناس ، ولِيَعْلَمَ الله الذين آمنوا ، ويتخذ منكم شُهداء . والله لا يحب الظالمين \$ وليُمَحِّص اللهُ الذين آمنوا ويَمْحَقَ الكافرين \$أم حسبتم أن تدخلوا الجنَّة ولما يَعْلَمُ اللهُ الذين جاهدوا منكم ويَعلَمَ الصابرين ؟ \$ ولقد كنتم تَمَنُّون الموتَ من قَبْلِ أن تَلْقُوهُ، فقد رأيتموه وأنتم تنظرون \$ وما محمدٌ إلا رسولٌ قد خَلْت من قبله الرُّسُلُ . أَفَإِن مَاتَ أَو قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ؟ ومن يَنْقَلِبْ على عَقِبيه فلن يَضِرُّ اللهَ شيئا . وسيَجْزِي اللهُ الشاكرين \$ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجَّلا . ومن يُرِدْ ثوابَ الدنيا نُؤْتِه منها ، ومن يُرِدْ ثوابَ الآخرةِ نؤتِه منها ، وسنَجْزي الشاكرين \$ وكأبِّنْ من نَهِيِّ قاتَلَ معه ربِّيوُّن كثيرٌ ، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعُفوا وما استكانوا. والله يحب الصابرين \$ وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنًا ، اغفر لنا ذنوبَنا وإسرافنا في أمرنا ، وثبّت أقدامنا ، وانصرنا على القوم الكافرين \$ فآتاهم اللهُ ثوابَ الدنيا وحُسْنَ ثوابِ الآخرة . والله يُحبُّ المُحْسِنين \$ ياأيها الذين آمنوا ، إن تُطيعوا الذين كفروا يردُّوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين \$ بل اللهُ مو لاكم و هو خَيْرُ الناصرين \$ سنُلْقِي في قلوب الذين كفروا الرُّعْبَ بما أشركوا بالله مالم يُنَزُّل به

 $<sup>^{(7)}</sup>$  الأنفال  $^{(7)}$ 

سُلطانا . ومأواهم النّارُ ، وبئس مَثْوَى الظالمين \$ إولقد صدَقكم اللهُ وَعْدَه إذ تَحُسُّونهم بإدنه حتى إذا فَشِلْتم وتنازعتُم في الأمر وعصنيتم من بَعد ما أراكم ما تُحِبُّون : مِنْكُمْ من يُريد الدُّنيا ومنكم من يُريد الآخرة ، ثم صرفكم عنهم لِيبْتَلِيكم . ولقد عفا عنكم ، والله ذو فضل على المؤمنين \$ إذ تُصنعدون ولا تُلوُون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم ، فأتابكم عمّاً بغَمِّ لكيلا تحزّنُوا على ما فاتكم ولا ماً أصابكم . واللهُ خبيرٌ بما تعملون \$ ثم أنزل عليكم من بَعْد الغَمّ أمَنَهُ نُعاسا يَعْشَي طائفة منكم ، وطائفة قد أهمَّتُهم أنفسُهم يظنون بالله غَيْرَ الحق ظنَّ الجاهلية . يقولون : هل لنا من الأمر مِن شَيْء ؟ قل: إن الأمر كلُّه لله . يُخْفون في أنفسهم ما لا يُبدون لك . يقولون : لو كان لنا من الأمر شيء ما قُتِلنا ها هنا . قل : لو كنتُم في بيوتكم لبَرزَ الذين كْتِب عليهم القتل إلى مضاجعهم ، وليبتليَ الله ما في صدوركم ، وليمرِّص ما في قلوبكم ، والله عليم بذات الصدور ؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقي الجمعان إنما استزلُّهم الشيطان ببعض ما كسبوا . ولقد عفا الله عنهم ، إن الله غفور حليم \$ يا أيها الذين أمنوا ، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غُزَّي : لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قُتِلوا ، لِيَجْعَلَ اللهُ ذلك حَسْرَةٌ في قلوبهم . والله يحيي ويميت ، والله بما تعملون بصير \$ ولئِنْ قُتِلْتُم في سبيل الله أو مُثُّم لمَغْفِرَةُ من الله ورحمة خير مما يَجْمَعُون \$ ولئن مُثُم أو قُتِلْتُمْ لإلى الله تُحْشَرون \$ فَهُما رَحمةٍ من الله لِنْتَ لهم ، ولو كُنْتَ فَظًا غليظ القلب النفضو ا مِنْ حَوْلِك . فاعف عنهم ، واستغفر من الله الم لهم ، وشاور هم في الأمر . فإذا عزمت فتوكّل على الله ، إن الله يُحبُّ المتوكلين \$ إن يَنْصركم اللهُ فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصر كم مِنْ بَعْدِه وعلى الله فليتوكل المؤمنون ( ) فهل تسمع شيئا من عويل النساء أو صراخ الأطفال أو أنين المجروحين أو شهقات المقتولين؟ أم هل تسمع شجارا أو جدالا للتنصل من مسؤولية الهزيمة ؟ أم هل تري الرؤوس المنكسة والمسلمون عائدون آخر النهار بعد تلك الضربة التي لم يتلقّوا مثلها قسوة وإيجاعًا ؟ أم هل تراك تسمع صيحاتهم وهم يتكأكأون حول الرسول يتلقُّون بظهور هم عنه السهام حتى لا يناله أذي والقتال دائر كالرحى الطحون ؟ إنك لا تسمع إلا الصوت الإلهي المبارك يربّت على الأكتاف ويأسو الجراح ويعاتب في هدوء وثقة إنه الله! ثم أصخ السمع إلى الآية قبل الأخيرة : لقد كان مِنْ رأي الرسول أن يبقي المسلمون في المدينة ، حتى إذا دخلها الكفار عليهم جعلوها لهم مَقْتَلة ، فأبي المسلمون إلا الخروج ، وكان ما كان من عصيان الرماة أوامره عليه السلام بالتزام مواقعهم وعدم مبارحتها مهما تكن النتيجة وما ترتب على ذلك من هزيمة أليمة إن القرآن بعد ذلك كله يقول للرسول: « فاعْفُ عنهم ، واستغفر لهم، وشاور هم في الأمر . » ولو كان هذا القرآن من عند محمد لاهتبلها فرصة وحمل فيها على من خالفوه حملة شعواء ، وقلبها من شُوريَّة إلى استبدادية . أمّا والقرآن من عند رب العالمين فإنه يأمره بمزيد من الشوري ، الشوري الحقيقية لا الشوري علي طريقة زعماء الغوغاء الذين يقبضون على الشرفاء من المواطنين ويلقونهم في السجن أو يأمرون بدفنهم أحياء ثم لا يجدون حرجا من أن يظهروا أمام الجماهير وعلى وجوههم قناع الزيف والبهتان والخداع

<sup>(&</sup>lt;sup>(۲)</sup> آل عمران / ۱۳۹ – ۱۲۰ .

اللئيم صائحين: «مزيدا من الديمقراطية»، وهم في الحقيقة إنما يَعْنُون «مزيدا من العَسْف والجهل والقتل وهَتْك الأعراض.» ولكن أين الثريا من الثري ؟ وأين رسول الله صلي الله عليه و سلم من قاتلي الأحرار ومصاصي دماء الشعوب ومُذِلِيهم ؟ إن هؤلاء لتوحي إليهم شياطين البغي والتشبث بالسلطان ، أما رسول الله فتوحي إليه السماء وينزل عليه ملك كريم من لدن رب رحيم.

كذلك فعلي العكس من ضعف البشر وأفراحهم وأحزانهم نجد آيات القرآن تعكس أقباسا من الروح الإلهي وسوف أتوقف هنا قليلا أمام عدد من الآيات التي يستطيع بسهولة أي إنسان مخلص ، مسلما كان أو غير مسلم ، أن يشعر بما فيها من الجلال

الإلهي.

إليك مثلا هذه الآيات التي تستنكر انحراف النصاري عن عقيدة التوحيد إلي التثليث الذي يجعلون فيه من المسيح إلها أو ابنا للإله: « لن يَسْتَثْكُوفَ المسيحُ أن يكونَ عبدًا لله ولا الملائكة المقرَّبون ومن يستنكفْ عن عبادته ويَسْتَكُيرْ فسيحشر هم إليه جميعا لله ولا الملائكة المقرَّبون ومن يستنكفْ عن عبادته ويَسْتَكُيرْ فسيحشر هم اليه جميعا الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ، ولا يجدون لهم من دون الله وكيّا ولا الخين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ، ولا يجدون لهم من دون الله وكيّا ولا أليست أزمّة الأمور كلها والسموات والأرض جميعا في قبضته سبحانه ؟ أوليس كل مخلوق عائدا إليه يوم القيامة فسائله سبحانه ومحاسبه ؟ فأين إذن سيذهب المسيح أو غير المسيح منه سبحانه ؟ وإذا كانت الإشارة إلي المسيح إشارة غير مباشرة في هذا غير المسيح منه سبحانه ؟ وإذا كانت الإشارة إلي المسيح إشارة غير مباشرة في هذا التهديد الذي يتوعد الله به كل مستنكف فإن آية سورة « المائدة » التالية أصرح : إذ فيها ذكر المسيح وأمه أيضا) باسميهما، وأعنف : فإن الكلام هنا عن الإهلاك لا عن مجرد الاستدعاء والحشر ، وأشمل : لأن التهديد ليس مقصورا علي المستكفين والمستكبرين وحدهم بل يمتد إلي أهل الأرض كلهم: « لقد كَفَرَ الذين قالوا : إن الله هو المسيح بْنُ مريم.

قل: فمن يَمْلِكُ من الله شيئا إن أراد أن يُهْلِكَ المسيحَ بْنَ مريمَ وأمَّه ومن في الأرض جميعًا ؟ ولله مُلْكُ السماوات والأرض وما بينهما. يخلق ما يشاء ، والله علي كل شيء قدير > أما في الآيات التالية فنجد مواجهة بين الله سبحانه وعبده عيسي عليه السلام ونقرأ هذا الحوار: « وإذ قال الله: يا عيسي بن مريم ، أأنت قُلْتَ للناس : اتخذوني وأمِّيَ إلهين مِنْ دُون الله ؟ قال : سبحانك ! ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق . إن كنتُ قلته فقد عَلِمتَه . تعلم ما في نفسي ولا أعلمُ ما في نفسك . إنك أنت علامُ الغيوب \$ ما قلتُ لهم إلا ما أمرتني به : أن اعبدوا الله ربي وربَّكم . وكنتُ عليهم شهيدا ما دمت فيهم ، فلما توفيتَني كنت أنت الرقيب عليهم . وأنت علي كل شيء شهيد \$ إن تُعدِّبُهم فإنهم عبادك ، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم \$ قال

(<sup>۸)</sup> النساء / ۱۷۲ – ۱۷۳

<sup>(°)</sup> المائدة / ٧٧. على أن الآية الكريمة ، برغم ذلك ، تعلق هذا كله على الإرادة الإلهية : «إن أراد أن يُهْلِك المسيح بن مريم...». كذلك فالتحدي أساسًا موجه إلى كل العباد . ثم إن الله هذا لا يخاطب عباده مباشرة بل يطلب من رسوله أن يقول لهم ذلك: (قل: فمن يملك...؟» .

الله: هذا يومُ ينفعُ الصادقين صدقهم. لهم جنّاتٌ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا . رَضِي الله عنهم ورَضُوا عنه . ذلك هو الفوزُ العظيم» (١٠٠ . إن الله عز وجل هنا لا يفعل أكثر من إلقاء هذا السؤال: ﴿ أَأَنت قلت الناس : اتَّخِذُوني وأمِّي إلهين من دُون الله ؟ >> ، و هو سؤال مباشر وجدُّ موجز . ولاحظ كيف أن عيسى هنا يُنَادَي باسمه منسوبا إلى أمه دون ألقاب . إنه الله ينادي عبده ! والآن حَوِّلْ عينيك إلى إجابة المسيح عليه السلام وستجده يتنصل بكل ما في وسعه من جهد من اتخاذ أمته له ولأمه شريكين لله ، فهو يبدأ بتنزيه الله: « سبحانك»! ، ويثنِّي بأنه لا يمكن أن يكون قد ادَّعي ما ليس من حقه ، ثم يثلِّث بأنه لو كان ذلك قد حدثُ لكان سبحانه قد علمه . و هنا يقارن السيد المسيح عليه السلام بين ربه وبينه هو نفسه في مسألة العلم ، فالله يعلم كل شيء مما يدور في نفس عبده ، بينما العبد لا يعرف شيئا مما عند مولاه . وهذا ليس مجرد استطراد ، بل هو مقصود قصدا لبيان أن المسيح ، علي عكس كل ما يزعمه له من يدّعون أنهم أتباعه ، ليس إلا عبدًا محدود المعرفة محجوبا عن الغيب لا يعلم منه شيئا . ثم يعود عليه السلام إلى تأكيد أنه لم يقل لأمته إلا ما أرسله الله به وأمره بتبليغه لهم: «اعبدوا الله . » ولاحظ كيف يُثبع المسيحُ لفظة الجلالة بقوله: « ربّي وربّكم » ، بادئا بإضافة كلمة « الرب » إلى نفسه قبل إضافتها إلى قومه ، للتشديد على أنه مجرد عبد لله ، شأنه شأن قومه والناس أجمعين ويمضى عليه السلام فيقرر أنه قد أدى الرسالة وبلغ الأمانة ، ويتحمل مسؤوليته كاملة . أمَّا بعد أن توفَّاه الله إليه فقد انتهت مهمته وأصبح أمر قومه إلى الله ، فهو الذي يعرف ماذا أحدثوا من بعده ، و هو الذي بيده المثوبة والعقاب ، و هم على كل حال عبيد الله : إن عدّبهم فهو إلههم ولا معقّب لحكمه ، وإن غفر لهم فبفضل منه ورحمة . وهو في الحالتين العزيز الحكيم ... إلى آخر الحوار . أفلا تحس بالجلال الإلهي في السؤال الموجز الحاسم ، وكذلك في جواب المسيح عليه السلام بما فيه من رجفة العبد الخائف أمام مولاه العزيز المتعال؟

وعلي هذا النحو من القراءة والتذوق والتحليل أرجو أن تقرأ الآية التالية التي يخاطب فيها المولي سبحانه الظالمين من عباده يوم القيامة بعد أن أمهلهم طويلاً: « ولقد جئتمونا فرادي كما خلقناكم أوَّل مرّة ، وتركتم ما خَوَّلناكم وراء ظهُوركم . وما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء . لقد تقطع بَيْنَكم، وضلَّ عنكم ما كنتم تزعمون» (١١) ، وكذلك هذه الآيات التي تسجل ما دار من حوار بين القاهر الجبار سبحانه وبين إبليس قوة الشر الرئيسية في العالم: « ولقد خلقناكم ثم صور ناكم ، ثم قلنا للملائكة : اسجُدوا لآدم ، فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين \$قال : ما منعك ألا تسبحد أذ أمر ثك ؟ قال : أنا خَيْرٌ منه خلقتني من نار ، وخلقته من طين \$ قال : فاهبط منها ، فما يكون لك أن تتكبّر فيها ، فاخرج إنك من الصاغرين \$ قال : فاهبط منها ، فما يكون لك أن تتكبّر فيها ، فاخرج إنك من الصاغرين \$ قال : مراطك المستقيم \$ ثم لآتِينَهم من بَيْن أيديهم ومن خَلْفِهم وعن أيْمانهم وعن شمائلهم وعن شمائلهم مير اطك المستقيم \$ ثم لآتِينَهم من بَيْن أيديهم ومن خَلْفِهم وعن أيْمانهم وعن شمائلهم ، ولا تَجِدُ أكثر هم شاكرين \$ قال : اخرج منها مَدْووما مدحورا . لمَنْ تَبعَكَ مِنْهُمْ

<sup>.</sup> ۱۲۰ – ۱۱۹ (<sup>۱</sup>۰) المائدة / ۱۱۹

<sup>(</sup>۱<sup>۱)</sup> الأنعام / ۹٤ .

لأَمْلأنَّ جَهنم منكم أجمعين > (١٢) ، أو الآيتين التاليتين: ﴿ وِيُسَبِّحِ الرعدُ بحمده ، والملائكة من خِيفَتِه . ويرسل الصواعق فيُصيب بها من يشاء . وهم يجادلون في الله ، وهو شديد المِحَال \$ له دعوة الحق ، والذين يَدْعُون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كُفَّيه إلى الماء ليبلغ فَاه ، وما هو ببالغهِ . وما دعاء الكافرين إلا في ضلَّال ﴿ولله يسجدُ من في السمَّاوات والأرض طوْعًا وكَرْهًا وظلالهم بالغُدُوُّ والأصال» (١٣) ، أو هذه الآيات التي تصف حال الظالمين وما يأخذهم من رعب يوم الدين: « ولا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافلا عما يعملُ الظالمون . إنما يؤخّر هم ليوم تَشْخَصُ فيه الأبصارُ \$ مُهْطِعين مُقْنِعي رؤوسهم ، لا يرتد إليهم طرْقهم ، وأفئدتهم هواءٌ \$ وأنذِر الناس يوم يأتيهم العذابُ فيقول الذين ظلموا: ربَّنا ، أخِّرْنا إلى أجلٍ قريب نُجِبْ دَعْوَتُك وَنتَّبِع الرُّسُل . أو لم تكونوا أقسمتم مِنْ قَبْل ما لكم من زَوَال ؟ \$ وسكنتم في مساكن الذين الذين ظلموا أنفسهم وتَبيَّن لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال \$ وقد مكروا مَكْر هُم ، وعند الله مَكْرُهم ، وإن كان مكرُهم لتزولَ مِنه الجبالُ \$ فلا تَحْسَبَنَّ الله مُخْلِفَ وَعْدِه رُسُلُه إِن الله عزيز ذو انتقام \$ يوم ثُبَدَّل الأرضُ غيْرَ الأرض والسماواتُ ، وبَرَزُوا لله الواحد القهار \$ وتري المجرمين يومئذ مُقَرَّنين في الأصفاد \$سرابيلهُم من قطران ، وتَعْشي وجوههم النارُ \$لِيَجْزِيَ اللهُ كلَّ نفس ما كَسَبَتْ . إن الله سريع الحساب \$ هذا بلاغ للناس وَلِيُنْذَروا به وَلِيعلموا أنما هو إله واحد وليدّكر أولو الألباب» (١٤) ، وكذلك الآيات التي تتحدث عن قدرة الله سبحانه على الانتقام المروع وشمول سلطانه عز وجلِّ: ﴿ أَفَأَمِنَ الذين مكروا السيئات أن يَخْسِفَ اللهُ بهم الأرض أو يأتيَهُم العذابُ من حَيثتُ لايشعرون \$ أو يأخذهم في تقلُّبهم فما هم بِمُعْجِزِينِ \$ أو يأخذهم على تَخَوُّفٍ ؟ فإن ربَّكم لرءوفٌ رحيم \$ أوَلَمْ يَرَوْا إلى ما خلق الله من شيءٍ يَتَفيَّأُ ظلاله عن اليمين والشمائل سُجَّدا لله وهم داخرون ؟ \$ ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون \$ يخافون ربهم مِنْ فوقهم ويفعلون ما يُؤْمَرون» (٥١) ، أو هذه الآيات من سورة «« طه»: «...وقد آتيناك من لدئنا ذكرا \$ من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا \$خالدين فيه ، وساء لهم يوم القيامة حِمْلا \$! يوم يُنْفَخ في الصُّور ونحشر المجرمين يومئذ زُرْقا \$ يتخافتون بينهم: إنْ لبثتُم إلا عَشْرًا \$ نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة : إنْ لبثتم إلا يوما \$ ويسألونك عن الجبال ، فقل : يَنْسِفُها ربى نَسْفًا \$ فَيَذَرُها قاعا صَفْصَفًا \$ لا تري فيها عِوَجًا ولا أمَّتا \$ يومئذ يتبعون الداعي لا عِوَجَ له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا \$ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا مَنْ أَذِن له الرّحمن ُ ورَضييَ له قو لا \$ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ، و لا يحيطون به علما \$ وعَنَتِ الوجوه للحيِّ القيوم وقد خاب من حمل ظلما > (١٦)، أو الآيات التالية من سورة «غافر»: « الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد ربهم

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۲)</sup> الأعراف / ۱۱ – ۱۸.

<sup>(&</sup>lt;sup>۱۳)</sup> الرعد / ۱۳ ـ ۱۰.

<sup>(</sup>٤<sup>١)</sup> إبراهيم / ٥٢ \_ ٥٥ .

<sup>(</sup>٥٠) النحل / ٥٥ \_ ٥٠ .

<sup>(</sup>۲۱) طه/ ۹۹ – ۱۱۱

ويؤمنون به، ويستغفرون للذين آمنوا: ربنا وَسِعْتَ كُلُّ شَيء رحمة وعلما ، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وَقِهمْ عذاب الجحيم \$ ربنا وأدْخِلهم جناتِ عَدْنِ التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم . إنك أنت العزيز الحكيم \$ وقِهم السيئات . ومن تَق السيئاتِ يومئذ فقد رحمته ، وذلك هو الفوز العظيم \$ إن الذين كفروا يُنَادَوْن : لَمَقْتُ الله أكبر من مَقْتكم أنفُسكم إذ تُدْعَوْن إلى الإيمان فتكفرون \$ قالوا: ربنا ، أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ، فاعترفنا بذنوبنا ، فهل إلي خروج من سبيل؟ \$ ذلكم بأنه إذا دُعِيَ الله وحده كفرتم ، وإن يُشْرَكْ به تؤمنوا ، فالحكم لله العليِّ الكبير \$ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا ، وما يتذكر إلا من يُنيب \$ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون \$ رفيع الدرجات ذو العرش يُلقِي الروحَ من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التَّلاق \$ يَوْمَ هم بارزون ، لا يخفي على الله منهم شيء . لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار ﴿ اليومَ تُجْزَي كُلُّ نفس بما كسبت . لا ظلم اليوم . إن الله سريع الحساب \$ وأنْذِر هم يوم الأزفة إذ القلوبُ لدي الحناجر كاظمين . ما للظالمين من حميمٍ ولا شفيعٍ يطاع \$ يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور» (١٧) ثم نختتم هذه الباقة بهذه الآيات التالية: « كُلُّ مَنْ عليها فان \$ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام \$ فبأيِّ آلاء ربكما تكدّبان ؟ \$ يسأله من في السماوات والأرض . كلَّ يوم هو في شأن \$ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ \$ سَنقْرُ غ لكم أيها التَّقَلان \$فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ \$ يامعشر الجن والإنس ، إن استطعتم أن تَنْفُذُوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا . لا تنفذون إلا بسلطان \$ فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟ \$ يُر سل عليكما شُواظ من نار ونْحَاسٌ فلا تنتصران > (١٨). إن آيات القرآن تشع جلالا إلهيا ، ومن الصعب حقيقة بل من المستحيل أن أصدق أن محمدا قد افتراها من لدُنه ، فأين هو من هذا الجبروت الذي يعكس السلطان المطلق والقدرة اللانهائية والإرادة التي لا تَنِدُّ عن قبضتها شاردةٌ ولا واردة ؟ إن المسألة ليست كما يقول المستشرقون من أنه عليه السلام كان يوجه الكلام إلى نفسه، مستخدما فعل الأمر « قُلْ » ليو هم الناس أن الله هو الذي يخاطبه ، بل هي مسألة هذا النَّفَس الإلهي ، فمن أبن لمحمد به ؟

واسمع كيف يخاطب الله ذو الجبروت نبيه في بعض المواضع من القرآن المجيد: « وإما يَنْزَغَنْكَ من الشيطان نَزْعُ فاستَعِذ بالله . إنّه سَمِيعٌ عليم» ( $^{(1)}$ ) ، « وإما يَنْزَغَنْكَ من الشيطان نَزْعٌ فاستعد بالله . إنه هو السميع العليم» ( $^{(1)}$ ) ، « وقل : ربّ ، أعوذ بك من الشيطان نَزْعٌ فاستعد بالله . ربّ ، أن يَحْضُرون» ( $^{(1)}$ ) ، « فلا تكونَنَّ ظهيرًا للكافرين» ( $^{(1)}$ ) ، « يا أيها النبي ، اتق الله و لا تُطع الكافرين والمنافقين ، إن الله كان عليما حكيما» ( $^{(1)}$ ) . واسمع كذلك كيف كان محمد يخاف معصية ربه خوفا شديدا ،

<sup>(</sup>۱۷<sup>)</sup> غافر / ۷ \_ ۱۹ .

<sup>(</sup>۱۸) الرحمن / ۲٦ \_ ۳٥ .

<sup>(</sup>١٩) الأعراف / ٢٠٠٠

<sup>(</sup>۲۰) فصلت / ۳۲ .

 $<sup>(^{\</sup>Upsilon})^{}$  المؤمنون /  $(^{\Upsilon})^{}$  المؤمنون /  $(^{\Upsilon})^{}$ 

<sup>(</sup>۲۲) القصص / ۸٦ .

<sup>(</sup>۲۳) الأحزاب / ۱.

وهو رسول الله الذي ينزل عليه الوحي من السماء والذي يبشر الناس وينذر هم: «قل: إني أخاف إن عَصيْتُ رَبِي عذابَ يومٍ عظيم»  $(3^7)$  ولذلك كان من دعائه لربه: «ربّ ، إما تُريَنِي ما يوعَدُون  $(7^8)$  ولله تجعلني في القوم الظالمين . »  $(7^8)$  وحتي في أخريات حياته صلي الله عليه و سلم وبعد أن نجح في الامتحان الإلهي نجاحا رائعًا فنزل قوله تعالى: «إنا فتحنا لك فتحا مبينا  $(7^8)$  ليغفر لك الله ما تقدم من ذبك وما تأخر  $(7^8)$  ظل عليه السلام يقوم الليل ويَنْصَبُ في العبادة والتهجد والدعاء ولما سألثه بعض زوجاته عن سر هذا التعب ما دام الله قد غفر له ما تقدم من ذبيه وما تأخر كان جوابه: «أفلا أكون عبدا شكورًا  $(7^8)$  ولمو كان عليه السلام هو الذي اخترع هذه الآية فلماذا أجّلها إلي أخريات حياته  $(7^8)$  ولماذا استمر بعدها يقوم الليل ويتهجد في العبادة والدعاء بدلا من أن يغط في نوم هانئ لذيذ؟ ومع ذلك فإن الله سبحانه يأمره عليه السلام في سورة لاحقة (هي سورة «النصر») بالاستغفار.

وقد ظل هذا الصوت الإلهي مع الرسول عُلية السلام لم يفارقه لحظة ، فكان كلما حزن بسبب عناد قومه (١٨) وكفر هم وركوبهم رؤوسهم بالباطل وخوفه عليهم مما ينتظر هم من عقاب الدنيا وعذاب الآخرة ، وذلك لما طبع عليه صلي الله عليه و سلم من حب للحق وغيرة عليه ورحمة للبشر ، كان هذا الصوت دائما في أذنيه يخفف عنه أحزانه: «ولا يَحْزُنُك الذين يُسارعون في الكفر ، إنهم لن يَضُرُوا الله شيئا . يريدُ اللهُ ألا يَجْعَلَ لَهُم حظا في الآخرة ، ولهم عذاب عظيم» (٩١) ، «يا أيها الرسول ، لا يَحْزُنُك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا: «آمنًا » بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ، ومن الذين هادوا» (٠١) ، «قد نعلم إنه ليَحْزُنُك الذي يقولون . فإنهم لا يُكرَدونك ، ولكن الظالمين بآيات الله يَجْحَدون» (٢١) ، «ولا يَحْزُنُك قولُهم . إن العزة لله جميعا . هو السميع العليم» (٢٦) ، «ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون \$ فَسِبِّحْ بحمد ربك وكن من الساجدين \$ واعبد ربك حتي يأتيك اليقين» (٣٦)، يقولون \$ فسبِّحْ بحمد ربك وكن من الساجدين \$ واعبد ربك حتي يأتيك اليقين» (٣٦)، «ومن كفر فلا يَحْزُنُك كُفره» (٤٦) ، وينصحه بالصبر «اصبر علي ما يقولون» (٥٦) ، «واصبر لحكم ربك ، ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادي وهو مكظوم \$ لولا أن تَدَاركَه نعمة من ربه لنبذ بالعَراء كصاحب الحوت إذ نادي وهو مكظوم \$ لولا أن تَدَاركَه نعمة من ربه لنبذ بالعَراء كصاحب الحوت إذ نادي وهو مكظوم \$ لولا أن تَدَاركَه نعمة من ربه لنبذ بالعَراء

<sup>(</sup>۲<sup>۲</sup>) الأنعام / ١٥ ، و الزمر / ١٣ .

<sup>(</sup>٥٦) المؤمنون / ٩٣ – ٩٤ .

<sup>(</sup>۲<sup>۲</sup>) الفتح / ۱ – ۲ .

<sup>(</sup>۲۷) بعد صلح الحديبية

المقصود بقومه هنا كل من دعاهم إلي الإسلام ،فيدخل فيهم اليهود و النصاري  $(\Lambda^{7})$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(۲۹)</sup> آل عمران /۱۷٦.

<sup>(</sup>۴۰<sup>)</sup> المائدة / ٤١ .

<sup>(&</sup>lt;sup>٣</sup>۱) الأنعام / ٣٢ .

<sup>(</sup>۳۲) يونس / ۵۰ .

<sup>(</sup>۳۳) الْحِجر / ٦٧ \_ ٩٩ .

<sup>(</sup>۴۶) لقمان / ۲۳

ره<sup>۳)</sup> ص / ۱۷ .

<sup>(</sup>٣٦) الطور / ٤٨.

وهو مذموم»  $(^{7})$  ، «فاصبر صبرا جميلا»  $(^{7})$  ، «ولِربِّك فاصبر  $^{9}$  » « واصبر لحمّ واصبر لحمّ ولا تُطِعْ منهم آثما أو كفورًا»  $(^{6})$  . وحينما يشتد به الضيق وتطبق الأحزان علي صدره حتى لتكاد تخنقه أسفا على مصير قومه ينهاه الوحي عن ذلك : « فلعلك باخعٌ نفسك على آثار هم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف  $^{(13)}$  ، «لعلك باخعٌ نفسك ألا يكونوا مؤمنين»  $^{(7)}$  . ذلك أن الله لم يُنزل عليه القرآن ليشقيه ، وإنما تذكرةً لمن يخشي: « طه  $^{8}$  ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي  $^{9}$  إلا تذكرةً لمن يخشي»  $^{9}$  . كذلك فليست مهمته أن يحمل الناس على الإيمان حملا ، إذ إن مسؤوليته تنتهي عند حدود الإبلاغ والتذكير: « وما جعلناك عليهم حفيظا ، وما أنت عليهم بوكيل»  $^{(13)}$  ، « وما أنت عليهم بحبّار»  $^{(63)}$  » « لست عليهم بمسيطر» ومن هنا نجده يقول لقومه: « وما أنا عليكم بحفيظ»  $^{(73)}$  .

وفي ضوء هذا يمكننا أن نفهم قوله تعالى: «وقال الذين كفروا ألولا أزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك، ورتلناه ترتيلا» (١٨٠٠). وفي هذا الرد القرآني علي اعتراض الكفار ما يدل علي أن قائل هذا الكلام لا يمكن أن يكون محمدا عليه السلام، فالكاذبون المزيفون لا يمكن أبدا أن يعترفوا أمام خصومهم بحاجتهم إلي من يثبت لهم أفئدتهم، لأن هذا ضعف، وكل إنسان، وبخاصة إذا كان مدّعيا ملفقا، يدرص علي أن يستر نقاط الضعف في نفسه أشد الحرص ويبذل في ذلك كل ما في يديه. كذلك لو كان محمد هو مؤلف هذا القرآن وأحرجه قومه بهذا الاعتراض لكان رد فعله هو مراجعة نفسه والعكوف في بيته أياما أو أسابيع يؤلف لهم كتابا كاملا ثم يخرج به عليهم قائلا: «هاكم ما طلبتموه. أما هذا الذي كان ينزل علي من القرآن منجما قبلا فقد كان القطرات الأولي من الغيث الذي تسبق الانهمار. فما رأيكم من موقد كان باستطاعته عليه السلام أن يأخذ حذره مبكرا فيضمن قرآنه آيات تؤكد أنه مهما يفعل من شيء فهو مقبول عند الله، لأن الله قد جعله فوق المساءلة والحساب وأعطاه الحرية المطلقة في الفعل والترك حسبما يحلو له، وبذلك يَضْمَن والحساب وأعطاه الحرية المطلقة في الفعل والترك حسبما يحلو له، وبذلك يَضْمَن الا يعترض عليه أحد بعد ذلك علي أي فعل يأتيه أو يَدَعُه، فإن بعض المستشرقين الا يعترض عليه أحد بعد ذلك علي أي فعل يأتيه أو يَدَعُه، فإن بعض المستشرقين ألا يعترض عليه أحد بعد ذلك علي أي فعل يأتيه أو يَدَعُه، فإن بعض المستشرقين ألا يعترض عليه أحد بعد ذلك علي أي فعل يأتيه أو يَدَعُه، فإن بعض المستشرقين

<sup>(</sup>۳۷<sup>)</sup> القلم / ۶۸ ـ ۶۹ .

<sup>(</sup>۳۸) المعارج / ٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(٣٩)</sup> المدثر / ٧ .

<sup>(</sup> و ٤٠ الإنسان / ٢٥ .

<sup>(</sup>۱ ؛ الكهف / ٦ .

<sup>(</sup>۲<sup>3)</sup> الشعراء / ۳.

<sup>.</sup> ۳ – ۱ / طه <sup>(۶</sup>۳)

<sup>(</sup>٤٤) الأنعام / ١٠٧

<sup>(</sup>ه<sup>٤</sup>) ق / هغ

<sup>(</sup>٢٦) الغاشية / ٢٢

<sup>(</sup>۷<sup>٤</sup>) الأنعام / ۱۰۶

<sup>(</sup>٨٤) الفرقان / ٣٢.

يز عمون أنه عليه السلام قد تعمَّد أن يكون القرآن منجَّما كي يستطيع الرد علي مفاجآت الحوادث حسب رغبته وهواه وظروفه (٤٩).

ولم يقف تثبيت القرآن له عليه الصلاة و السلام عند حد التخفيف من أحزانه ونصمه ألا يدوع أسفه على قومه يقضى عليه ، بل كان الله سبحانه يحذره من أن ينتابه أي شك فيما ينزل عليه من وحي: « فلا تكونن من الممترين» (٠°) ، « فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك . لقد جاءك الحق من ربك ، فلا تكونن من الممترين \$ ولا تكونن من الذين كدَّبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين» (١٥) ، « فلا تَكُ في مِرْيَةٍ منه . إنه الحق من ربك ، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» (٢°) أو في ضلال قومه من عَبدَة الأصنام والأهواء: « فلا تَكُ في مِرْيةٍ مما يعبد هؤلاء . ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قَبْلُ» (٣°) . كما كان سبحانه وتعالى يحذره من فِخاخهم وألاعيبهم التي يهدفون بها إلي أن يَحْرِفوه عن صراط الله العزيز ـ الحميد: « وأن احْكُمْ بينهم بما أُنْزِل الله ، ولا تتُّبع أهواءهم ، واحذر هم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك» (٤°) ، « وإن تطع أكثر مَنْ في الأرض يُضِلُوك عن سبيل الله» (٥°) ، « وإن كادوا ليَقْتِنونك عن الذِّي أوحينا إليكَ لتفتري علينا عيره . وإذن لاتَّخذوك خليلاً» (٦٥) ، «ولا يصدُنُّك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك» (٧°)، «ولا تَدْعُ مع الله إلها آخر» (٨°). تُرَى أيمكن أن يفكر محمد في نهي نفسه عن الشك فيما ينزل عليه من وحى ؟ إن ذلك ، فضلا عن أنه يكشف ما كلُّ إنسانٍ حريص على ستره ، وبخاصة إذا كان مدعيا كاذبا ، لا يمكن أن يخطر له على بال. أم تراه عليه الصلاة والسلام (لو أنه ، حسب زعم الكافرين ، هو صاحب القرآن) كان يمكن أن يخاطب نفسه بهذه اللهجة الشديدة؟ : « ليس لك من الأمر شيء ، أو يتوبَ عليهم أو يعدبَهم، فإنهم ظالمون» (٩°) ، « ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ، إن الله لايحب من كان خَوّانًا أثيما» (٠٠) «فَهِمَا رحمةٍ من الله لِنْتَ لهم. ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك > (٦١) ، ﴿ يا أيها الرسول ، بَلْغُ ما أُنِزْل إليك من ربك ، وإن لم تفعل فما بلُّغْتَ رسالته > (٦٢)، ﴿ وإن كان كَبُرَ عليك إعراضُهم

<sup>(</sup>٩³) انظر تعليقنا علي ما قاله المستشرق الفرنسي ساڤاري في هذه النقطة في كتابنا « المستشرقون و القرآن» / ١١ .

<sup>(</sup>۰°۰) البقرة / ۱٤۷ .

<sup>(°</sup>۱) يونس / ۹۶ \_ ۹۰ .

<sup>(</sup>۲°) هود / ۱۷

<sup>(</sup>۳°) هود / ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٤°) المائدة / ٤٩ .

<sup>(°°)</sup> الأنعام / ١١٦

<sup>(</sup>٦°) الإسرأء / ٧٣.

<sup>.</sup> ۸۷ / القصيص / ۸۷ .

<sup>(</sup>۵<sup>۸°)</sup> القصيص / ۸۸ .

<sup>(</sup>٩°) آل عمران / ١٢٨.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲۰)</sup> النساء / ۲۱ .

<sup>(</sup>۲۱) آل عمران / ۱۵۹.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲۲)</sup> المائدة / ۲۲ .

فإن استطعت أن تبتغي نَفَقًا في الأرض أو سُلْمًا في السماء فتأتيَهم بآية ولو شاء الله لجمعهم علي الهدي ، فلا تكونن من الجاهلين» ( $^{7}$ ) ، «ولاتطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء ، وما من حسابك عليهم من شيء ، فتطردَهم فتكونَ من الظالمين» ( $^{2}$ ) ، «ولولا أن ثبَّتناك لقد كِدْتَ تَرْكُنُ إليهم شيئا قليلا  $^{2}$  إذن لأذقناك ضيعْفَ الحياة وضيعْفَ الممات ، ثم لا تجد لك علينا نصيرا» ( $^{6}$ ) ، «ولئِنْ شئنا لنذهبنَّ بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا» ( $^{7}$ ) ، «وتخشي الناس ، والله أحق أن تخشاه» ( $^{7}$ ) ، «ولو تَقُول علينا بَعْضَ الأقاويل  $^{2}$  لأخذنا منه باليمين  $^{2}$  ثم لقطعنا منه الوتين  $^{2}$  فما منكم من أحد عنه حاجزين» ( $^{7}$ ).

أم تراه كان يتحدث في قرآنه عن أخطائه ليرددها الآلاف في عصره وملايين الملايين علي مدي العصور بدلا من سترها (هذا إن عَدها هو نفسه أخطاء أصلا) ؟ : «ما كان لنبي أن يكون له أُسْرَي حتى يُتُخِن في الأرض . تريدون عَرَض الدنيا ، والله يريد الآخرة . والله عزيز حكيم \$ لولا كتاب من الله سَبَقَ لمسَّكم فيما أخذتم عذاب عظيم» (٦٩) ، «عَبَس وتولي \$ أن جاءه الأعمي \$ وما يُدْريك لعله يَزَّكي \$ عناب عظيم» أما من استغني \$ فأنت له تصدَّي \$ وما عليك ألا يَزَّكي \$ وأما من جاءك يسعي \$ وهو يخشي \$ فأنت له تصدَّي \$ كلا ، إنها تذكرة \$ فمن وأما من جاءك يسعي \$ وهو يخشي \$ فأنت عنه تلهي \$ كلا ، إنها تذكرة \$ فمن شاء ذكره \$ في صحف مكرَّمة \$ مرفوعة مطهرة \$ بأيدي سَفَرة \$ كرام بررة» (١٠٠٠) . ومنذ أن نزلت هذه الآيات والرسول حريص علي أن يقرّب إليه ابن أم مكتوم (الذي يدور حوله هذا الوحي) ، بل لقد خلقه علي المدينة مرارًا حين كان يخرج مع المسلمين للغزو.

كذلك لو كان عليه أفضل الصلاة وأزكي السلام مؤلف القرآن فلِمَ يكشف عواطفه علي هذا النحو في الآية التالية: « لا يحلُّ لك النِّساءُ مِنْ بَعْدُ ولا أن تَبَدَّل بهن من أزواج ولو أعْجَبَكَ حُسنهُن» (٢١)؟ لماذا « لو أعجبك حسنهن » هذه ؟ إن إصدار التشريع السابق( ويصعب علي أن أعتقد أن محمدا هو مَصنْدَرُه) لم يكن ليتطلب إشارة إلي إعجاب الرسول عليه السلام بحسن من يراهن من النساء . كذلك لو صح الافتراض المستحيل بأنه هو مؤلف القرآن فلِمَ يجعل أمور بيته الخاصة وسيرة زوجاته مضغة في أفواه الكافة هكذا ؟ : « يا أيها النبي ، قل لأزواجك : إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعاليْنَ أمتعْكُنّ وأسرّحْكنّ سَراحا جميلا \$ وإن كنتن تُردْن الشاء والدار الآخرة فإن الله أعدّ للمحسنات منكن أجرا عظيما \$ يا نساء النبي

<sup>(&</sup>lt;sup>۲۳)</sup> الأنعام / ۳٥.

<sup>(</sup> $^{1}\xi^{)}$  الأنعام /  $^{0}$  . و ثمة آية مشابهة في سورة «الكهف » هي الآية /  $^{1}$  .

<sup>(</sup>٥١) الإسراء / ٧٥.

<sup>&</sup>lt;sup>(۲۲)</sup> الإسراء / ۸۸.

<sup>(</sup>۲۷) الأحزاب ۳۷.

<sup>(</sup>١٨) الحاقة / ٤٤ ـ ٤٧ .

 $<sup>(9^7)</sup>$  الأنفال / ۲۷ - ۲۸ .

<sup>.</sup> ١٦ – ١ / سَبْق <sup>(۲</sup>۰)

<sup>(</sup>۱۷) الأحزاب / ۵۲.

، من يأتِ منكنّ بفاحشة مُبَيّنة يضاعَف لها العذاب ضعفين ، وكان ذلك علي الله يسيرا» ( $^{(Y)}$ ) ، «يا أيها النبي ، لِمَ تحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك ؟ والله غفور رحيم  $\{ \}$  قد فرض الله لكم تَحِلّة أيمانكم . والله مو لاكم ، وهو العليم الحكيم  $\{ \}$  وإذ أسرّ النبي إلي بعض أزواجه حديثا ، فلما نبّأت به وأظهره الله عليه عرّف بعضه وأعرض عن بعض . فلما نبأها به قالت : من أنبأك هذا؟ قال : نبأني العليم الخبير  $\{ \}$  إن تتوبا إلي الله فقد صَغَت قلوبكما ، وإن تَظاهرا عليه فإن الله هو مو لاه وجبريل وصالح المؤمنين . والملائكة بعد ذلك ظهير  $\{ \}$  عسي ربه ، إن طلقكن ، أن يُبْدِله أزواجًا خيرًا منكن : مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا»  $(^{(Y)})$  . إن التفسير الواضح والمستقيم لكل هذا هو أنه قرآن كريم من لدن عزيز حكيم.

ولا أحب أن تفوتني الإشارة إلى أن القرآن ، برغم حملته على بني إسرائيل لكفرهم وصلابة رقابهم وقساوة قلوبهم وتحريفهم الكلم عن مواضعه وكتابتهم بأيديهم مآ يقولون إنه من عند الله وقولهم على مريم بهتانا عظيما وزعمهم أنهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم ، يعترف لهم بأن الله قد فضلهم يوما على العالمين وآتاهم أنبياء وجعلهم ملوكا . وقد كان باستطاعة سيدنا رسول الله ، لو أنه مؤلف القرآن ورأي منهم الكفر به واللَّدَد في خصومته والسخرية منه ومن دينه وأتباعه والتآمر على قتله وتأليب الكفار ضده والغدر بالدولة التي كانوا يستظلون بحمايتها ، أن ينكر هذا التفضيل الكنه، وهو الرسول المأمور من ربه، لم يفكر في تغيير هذه الحقيقة الإلهية أدني تغيير صحيح أن القرآن قد حمل عليهم كما سلف القول ، لكنه قد فعل ذلك لانحر افهم عن الصر اط المستقيم ، إذ إن فضل الله ليس ضربة لازب ، وإنما هو يدور مع الإيمان وفعل الخيرات ، لا تشذ أمّه عن ذلك . وها هو ذا القرآن ، حين يقول للمسلمين أنفسهم: «كنتم خير أمة أخرجت للناس »، ينص على شروط هذه الخيرية فيقول: « تأمرون بالمعروف وتنهَوْن عن المنكر ، وتؤمنون بالله » (٤٬٠) وفي موضع آخر نراه يحذر هم من ذات المصير الذي آل إليه أهل الكتاب: « ألم يَأْنِ للذينِ آمنُوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقسَت قلوبهم ؟ وكثير منهم فاسقون > (٥٠) ، مما يتبين معه أن القربي من الله ليست حكر اعلى أمة دون أمة ، بل إن فضل الله بابه مفتوح لمن يستحقه ، فإذا تُولِي تُولِي عنه الله وحرمه من فضله ونعمته.

كذلك لو أن محمدا هو الذي اخترع القرآن لما أشار من قريب أو من بعيد إلي معجزات السابقين من إخوانه الأنبياء أبدا ولأصر علي أن ما ورد فيها من روايات مكتوبة أو متناقلة شفاها إنما هو أساطير الأولين ، سواء في ذلك معجزات أنبياء بني إسرائيل أو أنبياء العرب ولقد كان من المستحيل علي أي إنسان أن يثبت العكس كما قلت في موضع سابق من هذا الكتاب أما اعترافه بهذه المعجزات في الوقت الذي

 $<sup>(\</sup>Upsilon^{\vee})$  الأحز اب /  $(\Upsilon^{\vee})$  .

<sup>(</sup>۳<sup>۷)</sup> التحريم / ۱- ه .

<sup>(</sup>٤) آل عمر ان / ١١٠.

<sup>(</sup>٥) الحديد / ١٦

كان يقول فيه لكل من يطلب منه معجزة تبرهن علي صدقه ورسالته: «سبحان ربي اهل كنت إلا بشرا رسولا؟» (7) فذلك مما لا يفعله بشر.

ومثل ذلك حرص القرآن علي أن ينفي عنه عليه السلام معرفته بوقت قيام الساعة: «إليه (أي إلي الله) يُرد عِلْم الساعة» (V) ، «يسألونك عن الساعة: أيّانَ مُرساها وفِيمَ أنت مِنْ ذِكْراها ؟ و إلي ربك منتهاها و إنما أنت منذر من يخشاها» (A) . ولو أنه هو صاحب القرآن لضرب لهم مو عدا بعيدا بعد مماته ، كأن يقول لهم إنها ستقع بعد ألف سنة مثلا . بل إن متنبئة الهنود مثلا في زماننا ليحددون مو عدا لها بعد أسابيع فيخرج المغفلون من ديار هم بعيدا عن العمران وينامون في الخلاء ، ثم تأتي الساعة الموعودة و لا ساعة و لا يحزنون .

<sup>(</sup>۲<sup>۷</sup>) الإسراء /۹۵ .

<sup>(</sup>۷۷) فُصِّلْتُ / ٤٧ .

 $<sup>^{(\</sup>Lambda^{\prime})}$  النازعات / ٤٢  $^{(\Lambda)}$ 

# المراجع

## أولا: باللغة العربية

- \* القرآن الكريم وعدد من كتب التفاسير المختلفة.
  - \*"الكتاب المقدس.

#### المعاجم والموسوعات:

- \*الأعلام / الزركلي / دار العلم للملايين / بيروت ط ٦ / ١٩٨٤ .
- \*قاموس علم الاجتماع / د . محمد عاطف غيث / الهيئة المصرية العامة للكتاب / ١٩٧٩
- \*معجم العلوم الاجتماعية / تصدير ومراجعة د. إبراهيم مدكور / الهيئة المصرية العامة للكتاب / ١٩٧٥ .
  - \*الموسوعة الثقافية / دار الشعب.
  - الكتب الأخرى (مرتبة حسب أسماء مؤلفيها):
  - \* د . إبراهيم عوض / المستشرقون والقرآن / دار الحقوق.
  - \* آر ثر چفري / مقدمتان في علوم القر آن ( انظر «ابن عطية ») .
  - \*ابن حزم / الفِصل في الملِّل والأهواء والنحل / مكتبة السلام العالمية / القاهرة.
- \*ابن عطية / مقدمتان في علوم القرآن ( مقدمة كتاب « المباني » ومقدمة ابن عطية) / نشر آرثر چفري ، وتصحيح عبد الله إسماعيل الصاوي / مكتبة الخانجي/ القاهرة / ١٩٧٢
- \*ابن هشام / السيرة النبوية / تقديم وتعليق طه عبد الرءوف سعد / مكتبة الكليات الأزهرية / القاهرة.
  - \*البخاري / صحيح البخاري بحاشية السندي / دار إحياء الكتب العربية.
  - \*بلاشير / القرآن / ترجمة رضا سعادة / دار الكتاب اللبناني / بيروت / ١٩٧٤ .
- \*توماس كار لايل / الأبطال / ترجمة محمد السباعي / كتاب الهلال (العددان٣٢٦)، فبراير ومارس١٩٧٨ .
- \*السيوطي/ الإتقان في علوم القرآن/ط٤/ مصطفي البابي الحلبي/القاهرة/
- \*السيوطي / تنوير الحوالك علي شرح موطإ مالك / دار إحياء الكتب العربية / القاهرة.
- \*سيجموند فرويد / الموجز في التحليل النفسي / ترجمة سامي محمود علي وعبد السلام القفاش / ط ٢ / دار المعارف / القاهرة / ١٩٧٠ .
  - \* سيد سابق / فقه السنة / دار الكتاب العربي / بيروت /١٩٧١ .
- \*الشهر ستاني / الملل و النحل / تحقيق محمد سيد كيلاني / مصطفي البابي الحلبي / القاهرة/ ١٩٧٦ .
  - \*الشوكاني / نيل الأوطار / دار التراث / القاهرة.
  - \*العقاد / مطلع النور / كتاب الهلال(العدد ٥٠ ) / مايو١٩٥٥ .
    - \*الإمام مالك / الموطّأ (انظر «السيوطي»)

```
* مالك بن نبي / الظاهرة القرآنية / ترجمة عبد الصبور شاهين / مكتبة دار العروبة / القاهرة / ١٩٥٨
```

- \*د محمد حسين هيكل / ط ٣ / حياة محمد / دار القلم / القاهرة.
- \*د محمد عبد الله در إز / النبأ العظيم / مطبعة السعادة / القاهرة / ١٩٦٠
  - \* محمود الشرقاوي / القرآن المجيد / دار الشعب / القاهرة / ١٩٧١ .
    - \*الإمام مسلم / صحيح مسلم / دار إحياء الكتب العربية /القاهرة.
- \*موريس بوكاي / القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم (مترجم عن الفرنسية) / دار المعارف / القاهرة / ١٩٨٢ .
- \* ألإمام النووي / رياض الصالحين / مراجعة وتعليق محمد الأنور البلتاجي / دار التراث العربي / القاهرة / ١٩٨٠.

## ثانيا: باللغات الأوروبية

### \*Chamber's Biographical Dictionary, 1911.

- \*A Critical Dictionary of Psychoanalysis , Charles Rycroft ,Penguin Books,1973.
- \*<u>Dictionnaire de Biographie, d'Histoire , de Geographie, des Antiquites & des Institutions,</u> Librairie Ch. Delagrave , Paris, 1983 .
- \*<u>Dictionary of Islam</u>, T.P. Hughes, Oniental Books, New Delhi, 1976.
- \*A Dictionary of Psychology, James Drever, Penguin Books, 1977.
- \*A Dictionary of Philosophy, edited by Antony Flew, Pan Books, 1979.
  - \*Encyclopedia Britannica, 14th edition.
- \*The New Bible Dictionary ,edited by J.D.Douglas, Inter-Varsity Press , London , 1972 .
- \*New Medical Dictionary , Baker & Margerison , Associated Newspapers Ltd.
- \*Philosophical Dictionary , Voltaire , translated and edited by Theodore Besterman , Penguin Books , 1971 .

الكتب الأخري (مرتبة حسب اسماء مؤلفيها):

## أ ـ بالإنجليزية .

- \* عبد الله يوسف علي / ترجمة معاني القرآن الكريم إلي اللغة الإنجليزية / نشر جامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية / الرياض .
- \*Ali , Moulana Charles , <u>A Critical Exposition of The Popular Jihad</u>, Calcutta , Thacker , Spink & Co., 1885.

- \*Appleton ,E.R., <u>An Outline of Religion for Children</u> , Hodder & Stoughton , London .
  - \*Bouquet, A.C,. <u>Comparative Religion</u>, Pelican Books, 1958. \*Gibb, Mohammedanism, Oxford University Press, 1949.
- \*Gore, Charles (editor), A New Commentary On Holy Scriptures, Society of Promoting Christian Knowledge, London, 1929.
  - \*Guillaume, Alfred, Islam, Pelican Books, 1964.
- \*Irving, W., <u>Mahomet and His Successors</u>, edited by Pochmann & Feltscog, The University of Wisconsin Press, Milwaukee, London, 1970.
- \*Kellett, E, E,. <u>A Short History of Religion</u>, Gollancz, London , 1933 .
- \*Margoliouth, D ,S,. <u>Mohammedanism</u>, Williams &Norgate, London, 1921.
- \*Menzis, Allan, <u>History of Religion</u>, John Murry, London, 1911.
- \*Mirza Abul Fazl , <u>Life of Mohammed</u>, Asian Publication Services . New Delhi , 1980 .
- \*Rodinson, Maxime, Mohammed, translated from French by Anne Carter, Penguin Books, 1977.
  - \*Rodwell, The Koran, Dent, London, 1909.
- \*Wells, H.G., Experiment in Autobiography, Gollancz, London, 1934.
- \* Wells, H.G., <u>The Outline of History</u>, Cassell, London, New York, 1920.
  - ب بالفرنسية
- \*Blachere, R., <u>Le Coran</u>, Librairie Orientale et Americaine, Paris, 1957.
- \*Blachere, <u>Histoire de Litterature Arabe</u>, Libraire d'amerique et d' Orint ,Paris ,1964.
- \*Fahmi, Mansour, <u>La Condition de la Femme dans la Tradition</u> et l'Evolution de l'Islamisme, Librairie Felix Alcan, Paris, 1913. \*Gheorghiu, Virgil, <u>La Vie de Mahomet</u>, traduit du Romain
  - par Livia Lamoure, Plon, 1970.

```
*Hubby, Joseph , Christus: Manuel d'Histoire des Religions ,
                      Beauchenese et ses Fils, Paris, 1946.
*Kasimirski, Le Coran, Garnier –Flammarion, Paris, 1970.
```

\*Ledit, Charles- J., Mahomet, Israel et le Christ, la Colombe ,1956.

\*Masson, Le Coran, Gallimard, Paris, 1980.

ج - بالألمانية .

\*Henning, Max, Der Koran, Reclam, Stuttgart, 1981.

\*Maulana, Sadr-ud-din , Der Koran , Die Moschee , die Muslimische Mission Berlin, 1964.

\*Paret, Rudi, Der Koran, W., Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Kolan, Mainz, 1983

الفهر ست

المقدمة

الباب الأول

( الرسول) ـ الشبهة الأولي : أنه عليه السلام كان مخادعا كذابـا

- الشبهة الثانية : أنه عليه السلام كان واهما مخدوعا

- الشبهة الثالثة : أنه عليه السلام كان مريضا بمرض عصبي الباب الثاني

(القرآن)

ـ مقارنة بين القرآن والأديان الأخري

ـ الثقة المطلقة والعلم المحيط

ـ الروح الإلهي ـ المصادر والمراجع